



اسم الكتاب: حبيبات المصطفى (أمهات المؤمنين)

إعداد الأستاذ: فيصل الحاشدي

رقم الإيداع :۲۰۱۰/۱۲۰۲۰

نوع الطباعة : لون واحد

عدد الصفحات: ١٩٢

القباس: ٢٤×٢٢

تجهيزات فنية: مكتب دار الإيمان

أعمال فنية وتصميم الغلاف أ. يسري حسن

4.10





الميهات المؤمنين

تأكي*ٺ* ڵڹ*ۅڔڰ*ؘؠڒڵڵؚۺڮۘڂڔؙڹڰڹۯؗٷۘڮڒڵڟۣڮۺؚڲۜ عَنَااللَّهُ عَنْهُ









إِنَّ الْحَمْدَ للهِ، نَحْمِدُهُ ، وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنُعُوذُ بِاللهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا ، وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالُنَا ، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ ، وَمَنْ يُهْدِهِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ ، وَمَنْ يُصْلِلْ فَلاَ هَادِي لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ ، وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ ، وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ .

#### أُمًّا بَعْدُ،

فَهَذِهِ رِسَالَةٌ بِعِنْوَان «حَبِيْبَاتُ المُصْطَفَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ» ، اقْتَصَرتُ فِيْهَا عَلَى الصَّحِيْحِ مِنْ أَخْبَارِهِنَّ ، وَاجْتَهَدُّتُ فِي ذَلِكَ، مَعَ ذَكْرِ مَا صَحَّ مِنْ فَضَائِلِهِنَّ إِنْ وُجِدَ ، وَلَمْ أَحْشُ كِتَابِي هَذَا بِالإِطْنَابِ ذَكْرِ مَا صَحَّ مِنْ فَضَائِلِهِنَّ إِنْ وُجِدَ ، وَلَمْ أَحْشُ كِتَابِي هَذَا الأَوْرَاقِ، بَلْ كَمَّا هِي عَادَةُ كَثِيْرِ مِنْ الكُتَّابِ ، لاَ هَمَّ لَهُمْ إِلَّا تَسُويْدُ الأَوْرَاقِ، بَلْ إِنَّ بَعْضَهُمْ إِذَا لَمْ يَجُدْ آيَةً أَوْ حَدِيثًا ، سَارَعَ إِلَى تَعْطِيَةٍ عَجْزِهِ بِأُسْلُوبِ إِنْ شَائِيِّ بَارِدٍ ، فَيُحَلِّقُ بِالقَارِئِ فِي خَيَالٍ بَعِيْدٍ، فَلَا الأَرْضَ نَفَعَ، وَلَا الزُّلاَلَ جَمَعَ . وَلاَ الزُّلالَ جَمَعَ .

جَبِنَا الْمُصَطِفَى عَبِينَا الْمُصَطِفَى اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مُعْلَقًى

وبَعْضُهُمْ يُسَوِّدُ أَوْرَاقَهُ بِأَقْوَالِ أَهْلِ السِّيرِ وَالتَّرَاجُمِ دُونَ تَمْحِيْص، بَلْ قَدْ لاَ يَعْزُو الأَقْوَالَ إِلَى مَصْدَرِهَا ، وَهَوُّلاَء - وَإِن كَانُوا أَحْسَنَ كَالْ قَدْ لاَ يَعْزُو الأَقْوَالَ إِلَى مَصْدَرِهَا ، وَهَوُّ لاَء - وَإِن كَانُوا أَحْسَنَ كَالاً مِنْ غَيْرِهِمْ - يَتَعَيَّنُ عَلَيْهِمُ البَحْثُ التَّامُّ عَنْ صِحَّةِ مَا يَكْتِبُونِ ؟ فَإِنَّ هَذَا العِلْمَ دِيْنٌ ، وَكُلَّمَا عَظُمَ المَطْلُوبُ تَأَكَّدَ هَذَا الأَمْرُ ؟ فَإِنَّهُ لاَ فَإِنَّ هَذَا العِلْمَ دِيْنٌ ، وَكُلَّمَا عَظُمَ المَطْلُوبُ تَأَكَّدَ هَذَا الأَمْرُ ؟ فَإِنَّهُ لاَ مَسْيِلَ إِلَى إِعَادَةٍ بَعْدِ هَذِهِ الأُمَّةِ الغَابِرِ ، وَرَفْعِ مَنَارَهَا السَّاطِع - إِلّا بَعْشَفِيّةِ هَذَا العِلْمِ مِنْ كُلِّ مَا عَلِقَ بِهِ ، وَهُوَ دَخِيْلُ لَيْسِ مِنْهُ ، وَمِنْ بَتَصْفِيّةٍ هَذَا العِلْمِ مِنْ كُلِّ مَا عَلِقَ بِهِ ، وَهُو دَخِيْلٌ لَيْسِ مِنْهُ ، وَمِنْ ثُلُ اللَّه عَلْمَ مَنْ كُلِّ مَا عَلِقَ بِهِ ، وَهُو دَخِيْلٌ لَيْسِ مِنْهُ ، وَمِنْ ثُلُ اللَّه عَلْمَ مَنْ كُلُّ مَا عَلِقَ بِهِ ، وَهُو دَخِيْلٌ لَيْسِ مِنْهُ ، وَمِنْ ثُلُ اللَّهُ مَنْ كُلُّ مَا عَلِقَ بِهِ ، وَهُو دَخِيْلٌ لَيْسِ مِنْهُ ، وَمِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا عَلَقَ بِهِ .

وَخِتَاهَا ، لَا أَدَّعِي الكَمَالَ لِنَفْسِي أَوْ لِغَيْرِي ، وَحَسْبِي أَنِّي بَذَلْتُ جَهْدِي ، وَحَسْبِي أَنِّي بَذَلْتُ جَهْدِي ، وَأَفْرَغْتُ وُسْعِي .

فَمَنْ وَجَدَ خَطَأً فَأَنَا أَنْشُدُهُ النَّصِيْحَةَ ، وَلَهُ مِنِّي دَعْوَةٌ مُنْجَزَةٌ : أَنْ يُجْزِيَهُ اللهُ خَيْرًا .

وآَخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِين

تأكيفُ ﴿ وَ حَبُرُ لِاللَّهِ مِنْ عَلَى لَهُ كَالْمِرُ لِللَّهِ إِسْرِيّ عَفَا اللَّهُ عَنْهُ

#### ∨ ∞∞∕

# خَدِيْجَةُ الطَّاهِرَةُ ابْنَةُ خُوَيْلِدِ القُرَشِيَّةُ الْأَسَدِيَّةُ

# نَسَبُهَا -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا -:

هِيَ أُمُّ المُؤْمِنِيْنَ (١) خَدِيْجَةُ بِنْتُ خُوَيْلِدِ بْنِ أَسَدِ (٢) بْنِ عَبْدِ العُزَّى

(١) مَعنَى أُمَّهَاتُ المُؤْمنِيْنَ كَمَا فِي «تَفْسيْرُ البَغَوِيِّ» (٣/ ٥٠٧): إِنْزَالُهُنَّ مَنْزِلَةَ أُمَّهَاتِهِمْ في تَعْظِيْمِ الحُرْمَةِ ، وَتَحْرِيْمِ نِكَاحِهِنَّ عَلَى التَّأْبِيْدِ ، لاَ فِي النَّظَرِ إِلَيْهِنَّ وَالخُلْوَةِ بِهِنَّ؛ فَإِنَّ ذَلَكَ حَرَامٌ فِي حَقِّهُنَّ كَمَا فِي الأَجَانِبِ .

وَهُنَّ أُمَّهَاتُ المُؤَّمنيْنَ مِنَ الرِّجَالِ دُونَ النِّسَاء ؛ لأَنَّ فَائِدَةَ الْأُمُومَة - وَهِيَ النِّكَاحُ- فِي حَقِّ النِّكَاءِ . فَقَدْ أَخْرَجَ ابْن سَعْد فِي «الطَّبَقَات» (٨/ ٦٤ ) فِي حَقِّ النِّسَاء . فَقَدْ أَخْرَجَ ابْن سَعْد فِي «الطَّبَقَات» (٨/ ٢٠ ) - حَنْ مَسْرُوق ، عَنْ عَائِشَة : " أَنَّ - ٧٢) ، وَالبَيْهَقِيُّ فِي «السَّنَنِ الكُبْرَي» (٧/ ٧٠) ، عَنْ مَسْرُوق ، عَنْ عَائِشَة : " أَنَّ الْمُرِّأَةُ قَالَتْ لَهَا: يَا أُمَّهُ ، فَقَالِتُ : لَسْتُ لَكِ بِأُمِّ ! إِنَّمَا أَنَا أُمُّ رِجَالِكُمْ " .

قَالَّ ابْنُ القَيِّمْ فِي «جَلاَء الأَفْهَام» (ص • • ٢) : «فَمَنْ فَارَقُهَا فِي حَيَاتَهَا ، وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا لَا يَثْبُتُ لِهَا أَحْكَامُ زِوجَاتِهِ اللَّاتِي دَخَلَ بِهِنَّ ، وَمَاتَ عَنْهُنَّ » .

(٢) خُوَيْلد بْنِ أَسَد : هُوَ أَحَدُ وُ جَهَاء تُرَيْش وَعُظَمَائِهِمْ ، وَقَدْ كَانَ ضِمْنَ الوَفْدِ الَّذِي أَرْسَلَتْهُ قُرَيْشٌ إلَى صَنْعَاءَ لِتَهْنِئَة المَلكِ ٱلحِمْيَرِيِّ سَيْفِ بْنِ ذِي يَزَن بِانْتَصَارِهِ عَلَى الْرَسَلَتْهُ قُرَيْشٌ إلَى صَنْعَاءَ لِتَهْنِئَة المَلكِ ٱلحِمْيَرِيِّ سَيْفِ بْنِ ذِي يَزَن بِانْتَصَارِهِ عَلَى اللهَ اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَلهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ مَوْلِدَ رَسُولِ اللهِ – صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – بسَنَتَيْنِ . انْظُر: «البَدَايَة وَالِنِّهَايَةِ» (٢/ ٧١٩) .

وَّهُو الَّذِي نَازَّعَ تُبَّعًا حِيْنَ أَرَادَ أَخْذَ الحَجَرِ الأَسْوَدِ إِلَى اليَمَن، فَقَامَ فِي ذَلكَ خُوَيْلدٌ، وَقَامَ مَعَهُ جَمَاعَةٌ مِنْ قُرَيْشِ، ثُمَّ رَأَى تُبَعٌ فِي مَنَامِهِ مَا رَوَّعَهُ، فَنَزَعَ عَنْ ذَلِكَ، وَتَرَكَ الحَجَرَ الأَسْوَدَ مَكَانَهُ. انُظُّرْ المَرْجِعُ السَّابِق (٢/ ٦٨٥).

ابْن قُصَيٍّ (١) بْنَ كِلَاب بْن مُرَّةَ بْن كَعْب بْن لُؤَيِّ بْن غَالِب بْن فِهْر ابْن مَالِكِ بْنِ النَّضْرِ بْنِ كِنَانَةً القُرَشِيَّةُ الْأَسْدِيَّةُ (٢) .

وَأُمُّهَا: فَاطِمَةُ بِنْتُ زَائِدَةَ العَامِريَّةُ (٣).

#### مَوْلُدُهَا وَنَشَاتُهَا ،

وُلِدَتْ فِي بَيْتِ مَجْدِ وَسُؤْدُدِ (١) ، قَبْلَ عَامِ الفِيْلِ بِخَمْسَةَ عَشَرَ عَامًا تَقْرِيْبًا، وَنَشَأَتْ فِي بَيْت منْ البُيُوتَاتِ الشَّرِيْفَةِ، فَغَدَتِ امْرَأَةً عَاقِلَةً جَلِيْلَةً، اشْتَهَرَتْ بالحَزْم وَالعَقْل، وَالأَدَب الجَمِّ (٥) ، وَكَانَتْ -لِشِدَّةِ عَفَافِهَا وَصِيَانَتِهَا - تُدْعَى فِي الجَاهِليَّةِ (الطَّاهِرَةَ)؛ لِذَلِكَ كَانَتْ مَحَطَّ أَنْظَار كِبَار الرِّجَالِ مِنْ قَوْمِهَا (٦).

<sup>(</sup>١) قَالَ الحَافِظُ فِي «الفَتْح» (٧/ ١٦٧): « تَجْتَمِعُ مَعَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي قُصَيٍّ ، وَهِيَ مِنْ أَقْرَبِ نِسَائِهِ إِلَيْهِ فِي النَّسَبِ، وَلَمْ يَتَزَوَّجْ مِنْ ذُرِّيَّةٍ قُصَيٍّ غَيْرِهَا

<sup>(</sup>٢) «سِيْرَة ابْن هِشَام» (١/ ١٤٢) ، وَ ﴿ أَزْوَاجُ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - » لِلدِّمِشْقِيِّ

<sup>(</sup>٣) ﴿سِيْرَة ابْن هِشَامِ» (١/ ١٤٢).

<sup>(</sup>٤) السُؤْدُد - بِضَمِّ السِّيْنِ وَالدَّالِ ، بَيْنَهُمَا هَمْزَةٌ سَاكِنَةٌ - : الشَّرَفُ وَالسِّيَادَةُ .

<sup>(</sup>٥) الجَمُّ - بِالْفَتْحِ - الكَثِيْرِ . (٦) نِسَاء حَوْلَ الرَّسُول- صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - » (ص٣٧) .

#### زُوَاجُهَا -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا-:

كَانَتْ خَدِيْجَةُ -رَضِيَ اللهُ عَنْهَا- أَوْسَطَ نِسَاءِ قُرَيْش نَسَبًا ، وَأَعْظَمَهُنَّ شَرَفًا، وَأَكْثَرَهُنَّ مَالاً ، كُلُّ قَوْمِهَا كَانَ حَرِيْصًا عَلَى الزَّوَاجِ مِنْهَا لَو يَقْدِرُ عَلَيْهِ (').

تَزَوَّ جَتْ عَتِيْق بَنْ عَائِذ بْنِ عَبْد الله المَخْزُومِي ، فَوَلَدَتْ لَهُ جَارِيَةً اسْمَهَا هِنْدُ (٢) ، ثُمَّ هَلَكَ عَتِيْقٌ عَنْهَا ، فَخَلَفَ عَلَيْهَا أَبُو هَالَةَ بْنُ زُرَارَةَ السَّمَهَا هِنْدُ (٢) ، فَوَالَدَتْ لَهُ غُلاَمَيْنِ : هِنْدًا (٤) ، وَهَالَةَ الصَّحَابِيَيْنِ (٥). التَّميْمِيُ (٣) ، فَوَلَدَتْ لَهُ غُلاَمَيْنِ : هِنْدًا (٤) ، وَهَالَةَ الصَّحَابِيَيْنِ (٥). ثُمَّ هَلَكَ أَبُو هَالَةَ عَنْهَا ، فَقَضَتْ مُدَّةً طَوِيْلَةً وَهِيَ تَرْفُضُ الكَثِيْرِيْنَ مِنْ أَشْرَافِ قُرَيْشٍ ، حَتَّى خَلَفَ عَلَيْهَا رَسُولُ اللهِ - صَلَّى الكَثِيْرِيْنَ مِنْ أَشْرَافِ قُرَيْشٍ ، حَتَّى خَلَفَ عَلَيْهَا رَسُولُ اللهِ - صَلَّى

(١) «سِيْرَة ابْن هِشَام» (١/ ١٤٢).

(٢) هِنْدُ بِنْتُ عَتِيْقِ: هِيَ أُمُّ مُحَمَّدِ بْنِ صَيْفِيِّ ، وَقَدْ أَسْلَمَتْ وَصَحِبَتْ .

(٣) قَدْ جَرَى خَلَافٌ فَي الأُوْل مَنْهُمَا ، وَالَّذِي رَجَّحَهُ ابْن سَيْدِ النَّاس، وَرَوَاهُ قَتَادَةَ وَابْن إِسْحَاق : أِنَّ الأَوَّلَ مْنهُمَا هُوَ عَتِيْق ، وَالنَّانِي أَبُو هَالَةَ .

(٤) هِنْد بْنِ أَبِي هَالَة : به كَانَتْ تَكُنَى السَّيِّدَةُ خَدِيْجَةُ -رَضِيَ اللهُ عَنْهَا-، ذَكَرَهُ النَّوَوِيُّ فَيَ «تَهْذَيْبَهُ» (٢/ ٤٢) عَنْ عَائِشَةَ -رَضِي اللهُ عَنْهَا-، وَابْنِ عَبَّاسِ فِي تَارِيخِ دَمِشْق. وَقَدْ شَهَدَ بَدْرًا ، وَقَيْلَ : أُحُدًا ، وَكَانَ فَصِيْحًا بَلِيْغًا وَصَّافًا ، وَصَفَ رَسُولَ الله فِي حَدِيْتَهُ الطَّويْل، فَأَحْسَنَ وَأَتْقَن ، وَكَانَ يَقُولُ : ﴿ أَنَا أَكْرَمُ النَّاسِ أَبًا وَأُمَّا ، وَأَخَا وَالله فِي حَدِيْتَهُ الطَّاسِ أَبًا وَأُمَّا ، وَأَخَا وَالله وَسَلَم -وَأُمِّي خَدِيْجَةُ ، وَأَخِي القَاسِمُ ، وَأُخْتِي فَاطَمَةٌ ». وَقَدْ رَوَي عَنْهُ الحَسَنُ بْنُ عَلَيْه وَسِلَم -وَأُمِّي خَدِيْجَةُ ، وَأَخِي القَاسِمُ ، وَأُخْتِي فَاطِمَة فَاطَمَةٌ ». وَقَدْ رَوَي عَنْهُ الحَسَنُ بْنُ عَلَيْ ، فَقَالَ: ﴿ حَدَّثَنِي خَالِي ﴾ ؟ لأَنَّهُ أَخُو فَاطِمَة لأَمَّا ، قُتِلَ مَعَ عَلِي يَوْمَ الجَمَل ، وَقِيْلَ : مَاتَ بِالبَصْرَةِ فِي الطَّاعُونِ ، وَيُقَالُ : إِنِّ الذِي مَاتِ بالطَّاعُون وَلَدُهُ ، واسْمُهُ هِنْدٌ - أَيْضًا - .

(٥) «أَزْوَاجُ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -» لِلدِّمِشْقِيِّ (ص٥٣-٥٥).

اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، فَبَنَى بِهَا (١) سَنَةَ خُسْ وَعِشْرِيْن مِنْ مَوْلِدِهِ فِي قَوْلِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، فَبَنَى بِهَا (١) سَنَةَ خُسْ وَعِشْرِيْن مِنْ مَوْلِدِهِ فِي قَوْلِ الجُمْهُورِ (٢) ، وَلَهَا مِنَ العُمُرِ أَرْبَعُونَ ، فَكَانَتْ أَسَنَّ (٣) مِنْهُ بِخَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً (١) ، وَكَانَتْ أَوَّلَ امْرَأَةٍ تَزَوَّجَهَا .

#### قَصَّةُ الزُّوَاجِ الْمُبَارَكُ :

كَانَتْ خَدِيْجَةُ امْرَأَةً تَاجِرَةً ذَاتَ شَرَف وَمَال ، تَسْتَأْجِرُ الرِّجَالَ فِي مَالِهَا ، وَتُضَارِجُهُم (٥) إِيَّاهُ بِشَيْء تَجْعَلُهُ لَهُمْ ؛ فَلَمَّا بَلَغَهَا عَنْ رَسُولِ الله مَا لَلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – مَا بَلَغَهَا ، مِنْ صَدْق حَدِيثهِ ، وَعِظَم أَمَانَته ، وَكَرَم أَخُلَاقِهِ ، بَعَثَتْ إلَيْه فَعَرَضَتْ عَلَيْهِ أَنْ يَخْرُجَ فِي مَالَ لَهَا إِلَى وَكَرَم أَخْلَاقِهِ ، بَعَثَتْ إلَيْه فَعَرَضَتْ عَلَيْهِ أَنْ يَخْرُجَ فِي مَالً لَهَا إِلَى الشَّام تَاجِرًا ، وَتُعْطِيه أَفْضُلَ مَا كَانَتْ تُعْطِي غَيْرَهُ مِنْ التُّجَارِ ، مَعَ فَلَام لَهُ الله عَيْرَهُ مِنْ التُّجَارِ ، مَعَ فَلَام لَهُ الله عَيْرَهُ مِنْ التُّجَارِ ، مَعَ فَلَام لَهُ الله عَيْرَة وَسَلَّم مِنْهَا، وَخَرَجَ فَعَهُ غُلَامُهَا مَيْسَرَة حَتَى قَدِمَ الشَّام . وَخَرَجَ مَعَهُ غُلَامُهَا مَيْسَرَة خَتَى قَدِمَ الشَّام .

<sup>(</sup>١) بَنَى عَلَى أَهْلِه ، وَبَهَا ، بِنَاءً ، وَابْتَنَى بِهَا : دَخَلَ بِهَا : قَيْلَ لِلدُّخُولِ بِالزَّوْجَة بِنَاءٌ ؛ لأَنَّ الدَّاخِلُ بِأَهْلِهِ كَانَ يَضْرِبُ عَلَيْهَا قُبَّةً لَيْلَةَ دُخُولِهِ ، لِيَدْخُلَ بِهَا فِيْهَا ، ثُمَّ قِيْلَ لِكُلِّ دَاخِلٍ بأَهْله بَانَ .

<sup>(</sup>٢) «الْفَتْحُ» (٧/ ١٦٧) .

<sup>(</sup>٣) أَسَنُّ : أَكْبَر سنًّا .

<sup>(</sup>٤) «السِّيَر» (٢/ ١١١)

<sup>(</sup>٥) المُضَارَبَة: أَنْ تُعْطِي مَالاً لغَيْرِكَ يَتَّجِرُ فِيْهِ ، فَيَكُون لَهُ سَهْمٌ مَعْلُومٌ مِنَ الرِّبْحِ، وَهِيَ مُفَاعَلَةٌ مِنْ الضَّرْبِ فِي الأَرْضَ وَالسِّيْرُ فِيْهَا لِلتِّجَارَةِ .

ثُمَّ بَاعَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سِلْعَتَهُ الَّتِي خَرَجَ بِهَا، وَاشْتَرَى مَا أَرَادَ أَنَّ يَشْتَرِي ثُمَّ أَقْبَلَ قَافِلًا (١) إِلَى مَكَّةَ ، وَمَعَهُ مَيْسَرَةُ، وَاشْتَرَى مَا أَرَادَ أَنَّ يَشْتَرِي ثُمَّ أَقْبَلَ قَافِلًا (١) إِلَى مَكَّةَ ، وَمَعَهُ مَيْسَرَةُ، وَاشْتَرَى مَكَّةً عَلَى خَدِيجَةً بِهَ إِلَهَا ، بَاعَتْ مَا جَاءَ بِهِ ، فَأَضْعَفَ أَوْ قَريبًا.

وَلَّا رَأَتْ خَدِيْجَةُ فِي مَالِهَا مِنَ الأَمَانَةِ وَالبَرَكَةِ مَا لَمْ تَرَ قَبْلَ هَذَا ، وَأَخْبَرَهَا غُلاَمُهَا مَيْسَرَةُ بِهَا رَأَى فِيْهِ - صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم - مِنْ خِلاَل (٢) عَذْبَةٍ ، وَشَهَائِل (٣) كَرِيْمَة ، وَفَكْر رَاجِح ، وَمَنْطق صَادِق، وَنَهْج (١) غَذْبَةٍ ، وَشَهَائِل (٣) كَرِيْمَة ، وَفَكْر رَاجِح ، وَمَنْطق صَادِق، وَنَهْج (١) أَمِيْن - وَجَدَتْ ضَالَّتَهَا المَنْشُودَة (٥) ، فَعَرَضَتْ نَفْسَهَا عَلَى رَسُول الله - صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم - (٢) ، فَوَافَقَ وَكَلَّمَ فِي ذَلِكَ رَسُول الله - صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم - (٢) ، فَوَافَقَ وَكَلَّمَ فِي ذَلِكَ أَعْمَامَهُ ، فَخَرَجُوا مَعَهُ لِخِطْبَتِهَا لَهُ (٧) .

زَوَّجَهُ إِيَّاهَا عَمُّهَا عَمْرُو بْنُ أَسَدٍ (٨) - إِذْ أَنَّ أَبَاهَا خُوَيْلِدًا مَاتَ

١) قَافِلًا : رَاجِعًا ، وَبَابُهُ دَخُل .

(٢)خلَال : خصَال ، وَاحدَتُهَا خلةً- بالفيُّح -

(٣) اَلشَّمَائِلَ: الأَخْلاق ، واحِدَتُّهَا شِمَالٌ - بالكَسْر - .

(٤) النَّهْج - بالفَتْح - الطَّريْقُ الوَاضِح .

(٥) المَنْشُو دَةَ : المَّطْلُوبَة .

(٦) قَيْلَ: عَرَضَتْ عَلَيْهِ نَفْسَهَا مِنْ غَيْرِ وَسَاطَةٍ ، وَقَيْلَ: بوَسَاطَةٍ صَدِيْقَتَهَا نَفَيْسَة بنْتِ مُنَبَّهِ ، وَالْجَمْعُ مُمكِنُّ ، فَقَدْ تَكُون بَعَثَتْ نَفِيْسَةَ أَوَّلاً ؟ لِتَعْلَمَ أَيْرْضَى أَمْ لاً ؟ ، فَلَمَّا عَلَمَّتْ بِذَلِكَ كَلَّمَتُهُ بِنَفْسِهَا .

(٧) «َسِيْرَةَ أَبْنَ هِشَامِ» (١٤١ - ١٤٢).

(٨) هَذَا هُوَ الْمُجْتَمَٰعَ عَلَيْهِ ، وَالَّذِي رَجَّحَهُ السُّهَيْلِيُّ . انْظُرْ: «السِّيَر» (٢/ ١١٠)، و«البدَايَة وَالنِّهَايَة» (٢/ ٦٨٥). قَبْلَ الفِجَارِ (١) - عَلَى خَسْبِائَةِ دِرْهَم (٢).

وَلَّا تَمَّ الْعَقْدُ نُحِرَتِ الذَّبَائِحُ ، وَوُزِّعَتْ عَلَى الفُقَرَاءِ، وَفُتِحَتْ ذَارُ خَدِيْجَةَ لِلأَهْلِ وَالأَقَارِبِ ، فَإِذَا بَيْنَهُمْ حَلِيْمَةُ السَّعْدِيَّةُ ، جَاءَتْ لَا شَعْدَ فَلْكَ إِلَى قَوْمِهَا لِتَشْهَدَ عُرْسَ وَلَدَهَا الَّذِي أَرْضَعَتْهُ ، وَعَادَتْ بَعْدَ ذَلِكَ إِلَى قَوْمِهَا لِتَشْهَدَ عُرْسَ وَلَدَهَا الَّذِي أَرْضَعَتْهُ ، وَعَادَتْ بَعْدَ ذَلِكَ إِلَى قَوْمِهَا وَمَعَهَا أَرْبَعُونَ رَأْسًا مِنَ الغَنَمِ هَدِيَّةً مِنَ العَرُوسِ الكَرِيْمَةِ لَنْ أَرْضَعَتْ مُحَمَّدًا -صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - الزَّوْجَ الحَبِيْبِ (٣).

<sup>(</sup>١) الفَجَارِ - بِالْكَسْرِ - يَومٌ مِنْ أَيَّامِ الْعَرَبِ ، وَهِيَ أَرْبَعَةُ أَفْجِرَة فِي الأَشْهُرِ الْحُرُمِ، كَانَتْ بَيْنَ قُرَيْشِ وَمَنْ مَعَهُمْ مِنْ كِنَانَةَ وَبَيْنَ قَيْسِ عَيْلانَ ، وَكَانَتْ الدَّبْرَةُ - أَيْ الْهَزِيْمَةُ - عَلَى قَيْسٍ ، فَلَمَّا قَاتَلَتْ قُرَيْشٌ ، قَالُوا: قَدْ فَجَرْنَا ، فَسُمِّيَتِ الْحَرْبُ فِجَارًا، حَضَّرَهَا النَّبِيُّ -صَلِّلَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ - وَهُوَ ابْنُ عِشْرِيْنَ .

<sup>(</sup>٢) لَمْ يُصْدَقُ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ- مِنْ نِسَائِه أَكْثَرَ مِنْ خَسْهَائَة دَرْهَم، وَذَكَرِ ابْنُ إِسْحَاقَ خِلاَفَهُ، وَمَا أَثْبَتْنَاهُ هُوَ الأَوْلَى بِالصَّحَةَ ؛ فَقَدْ أَخْرَجَ مُسْلَمٌ فِي كَتَابِ النَّكَاحِ (١٤٢٦/ ٧٨) مِنْ طَرِيْقِ عَنْ أَبِي سَلَمَة بَن عَبْد الرَّحْنِ أَنَّهُ قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَة -رَضِي اللهُ عَنْهَا- زَوْجَ النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- كَمْ كَانَ صَدَاقُ رَسُولِ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- كَمْ كَانَ صَدَاقُ رَسُولِ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- كَمْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً وَنَشَّا، قَالَتْ: أَتَدْرِي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَوْفَ أُوقِيَّةً وَنَشَّا، وَقَالَتْ: أَتَدْرِي مَا النَّشُ قَالَ: قُلْتُ : لَا ، قَالَتْ: نَصْفُ أُوقِيَّة فَتِلْكَ خَسْرُ مَا ثَةٍ دِرْهَم ، فَهَذَا صَدَاقُ رَسُولِ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لِأَزْوَاجِهِ » .

وَالْأُوْقَيَّةُ - بِضَمِّ الهَمْزَةَ وَتَشْدِيْدُ اليَاءِ - أَرْبَعُونَ دِرْهَمًا ، وَالجَمْعُ الأَوَاقِي - مُشَدَّدًا وَالْخُونَ دِرْهَمًا ، وَالْجَمْعُ الأَوَاقِي - مُشَدَّدًا وَمُخَفَّفًا- أَمَّا النَّشُّ - بالفَّتْح - : فَنِصْفُ أُوقِيَّة عِشْرُونَ دِرْهَمًا .

انظر: مَسْأَلَة الصَّدَاقَ هَذِهِ فِي «جَوَامع السِّيْرَة» لابْن حَزْم (ص٣٧).

<sup>(</sup>٣) «نِسَاء حَولَ الرَّسُولَ » (صَ٣٩) . أ

## وَلَدُهَا مِنْ رَسُولِ الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - :

فَوَلَدَتْ لَهُ وَلَدَهُ كُلِّهُمْ إِلَّا إِبْرَاهِيمَ (١) الْقَاسِمَ وَهُوَ أَكْبَرُ وَلَدِهِ - وَبِهِ كَانَ يُكَنِّى -صَلِّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، ثُمَّ زَيْنَبُ ثُمَّ أُمَّ كُلْثُوم ، ثُمَّ وَيْنَبُ ثُمَّ أُمَّ كُلْثُوم ، ثُمَّ فَاطِمَةُ ، ثُمَّ عَبْدَ اللهِ - وَكَانَ يُقَالُ لَهُ : الطَّيِّبُ ، وَالطَّاهِرُ ؛ لِأَنَّه وُلِدَ بَعْدَ النَّبُوَّةِ - .

وَقَدْ مَاتَ الذَّكَرَانِ صَغِيْرَيْنِ ، وَأَمَّا البَنَاتُ فَكُلَّهُنَّ أَدْرَكْنَ الْإِسْلَامَ فَأَسْلَمْنَ وَهَاجَرْنَ مَعَهُ ، إِلَّا أَنَّهُنَّ أَدْرَكَتْهُنَّ الوَفَاةُ فِي حَيَاتِه ، سِوَى فَاطِمَةَ فَقَدْ تَأَخَّرَتْ بَعْدَهُ سِتَّةَ أَشْهُرٍ ، ثُمَّ كَانَتْ أَوَّلَ أَهْلِهِ كُوقًا (٢).

# فَضَائِلُهَا -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا-:

لِخَدِيْجَة - رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا وَأَرْضَاهَا - مِنَ الفَضَائِلِ العَظِيْمَةِ مَا لَا يُحْصَى ، مِنْهَا ، ١ - أَنَّ جِبْرِيلَ - عَلَيْهِ السَّلاَم - أَبْلَغُهَا السَّلاَمَ مِنْ رَبِّهَا بِوَاسِطَةُ النَّبِيِّ - صَلّى اللهُ عَلَيْه وَسَلّمَ - :

فَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةً - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -قَالَ : أَتَى جِبْرِيلُ النَّبِيَّ -صَلَّى (١) أُمُّ إِبْرَاهِيْمَ : هِيَ مَارِيَةُ - بِتَخْفَيْفِ النَاءِ - ابْنَةُ شَمْعُونَ الْقِبْطِيَّةُ ، سُرِّيَّةُ النَّبِيِّ الَّتِي أَهْدَاهَا إِلَيْهِ الْمُقُوْقِسُ عَظِيْمُ الْقِبْطِ مِنْ مِصْرَ .

(٢) «سِيْرَةَ أَبْنَ هِشَامَ» (١/ ٢٤٢) ، وَ «الفَتْح» (٧/ ٥٠٧)، و «البِدَايَةُ وَالنِّهَايَة» (٥/ ٣٣١ - ٢٣٢) ، وَبَيْنَ المَصَادِر اخْتِلافٌ يَسِيْرٌ أَخَذْنَا مَا هُوَ الرَّاجِحُ مِنْهَا .

اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ: « يَا رَسُولَ اللهِ هَذِهِ خَدِيجَةُ قَدْ أَتَتْ مَعَهَا إِنَاءٌ فِيهِ إِدَامٌ (١) أَوْ طَعَامٌ أَوْ شَرَابٌ ، فَإِذَا هِيَ أَتَتْكَ فَاقْرَأُ (٢) عَلَيْهَا السَّلَامَ ؛ مِنْ رَبِّهَا وَمِنِّي » (٣) .

وَعَنْ أَنَس - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: « جَاءَ جِبْرِيلُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَعَنْدَهُ خَدِيجَةُ، قَالَ: إِنَّ اللهَ يُقَرِئُ خَدِيجَةَ السَّلامَ، فَقَالَتْ: إِنَّ اللهَ يُقَرِئُ خَدِيجَةَ السَّلامَ فَقَالَتْ: إِنَّ اللهَ هُوَ السَّلامُ ، وَعَلَى جِبْرِيلَ السَّلامُ ، وَعَلَيْكَ السَّلامُ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ » (٤).

قَالَ فِي «الزَّاد»: «وَهِيَ فَضِيْلَةٌ لَا تُعْرَفُ لاَمْرَأَةٍ سِوَاهَا » (٥٠).

٢ - أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أُمِرَ أَنْ يُبَشِّرَهَا بِبَيْتٍ فِي الْجَنَّةِ مِنْ قَصَبٍ :

فَفِي حَدِيْثِ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - السَّابِقُ قَالَ: « أَتَى

(١) الإدَام: مَا يُؤْكَلُ بَالخُبْز ، مَائعًا أَوْ جَامِدًا ، وَالجَمْعِ آدَمَةٌ ، وَأُدُمٌ كَكتَابٍ وَكُتُبٍ ، وَيُسْكَن لِلتَّخْفِيْفِ ، فَيُعَامَلُ مُعَامَلَةَ المُفْرَدِ ، وَيُجْمَعُ عَلَى آدَامُ وَأَقْفَالٍ .

(٢) اقْرَأْ عَلَيْهِ السَّلَامَ ، وَأَقْرِثْهُ إِيَّاهُ: أَبْلِغْهُ ، كَأَنَّهُ حِيْنَ يُبْلِّغُهُ سَلاَمُهُ يَحْمِلُهُ عَلَى أَنْ يُقْرِأَ السَّلَامَ وَيَدُدُّهُ .

(٣) أَخْرَجُهُ البُّخَارِيُّ (٣٨٢٠) ، وَمُسْلِمٌ (٢٤٣٢) .

(٤) (حَسَنٌ): أَخْرَجَهُ النِّسَائِيُّ فِي «عَمْلُ اليَّوْمِ وَاللَّيْلَة» (٣٧٤) ، وَفِي «فَضَائِلِ الصَّحَابَة» لَهُ (٢٥٤) ، وأَخْرَجَهُ الحَاكِمِ الصَّحَابَة» لَهُ (٢٥٤) ، وأَخْرَجَهُ الحَاكِمِ فِي «المُسْتَدْرَك» (٣/ ١٨٦) ، وَحَسَّنَ إِسْنَادَهُ الشَّيْخِ مُصْطَفَى العَدَويُّ فِي «فَضَائِلِ الصَّحَانَة».

(٥)«زَادُ المَعَاد» (١/ ١٠٥).

جُبْرِيلُ النَّبِيَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ هَذِهِ خَدِيجَةُ قَدْ أَتُث، مَعَهَا إِنَاءٌ ... وَبَشَّرْهَا بِبَيْتٍ (') فِي الْجَنَّةِ مِنْ قَصَبٍ ('') لَا ، صَخَبَ فِيهِ وَلَا نَصَبَ " ('') . (١)

وَعَنْ إِسْمَعِيلَ قَالَ: قُلْتُ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى: ﴿ أَكَانَ رَسُولُ

(١) قَالَ السُّهَيْلِيُّ فِي «الرَّوْضِ الأُنْفِ»: «لذكْر البَيْت مَعَنَى لَطِيْفٌ؛ لأَنَّهَا كَانتْ رَبَّةَ بَيْت فِي الْإِسْلاَم مُنْفَرِدَةً، فَلَمْ يَكُنْ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ فِي أَوَّلَ يَوْم بُعثَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّم -، بَيْتُ إِسْلاَم إِلَّا بَيْتُهَا، وَهِيَ الْأَرْضِ فِي أَوَّلَ يَوْم بُعثَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّم -، بَيْتُ إِسْلاَم إلَّا بَيْتُهَا، وَهِيَ فَضِيْلَةٌ مَا شَارَكَهَا فِيَّهَا - أَيْضًا - غَيْرُهَا، وجَزَاءُ الفعْل يُذْكَرُ غَالبًا - بَلَفْظِه، وَإِنْ كَانَ فَضِيلَةٌ مَا شَارَكَهَا فِيَّهَا - أَيْضًا - غَيْرُهَا، وجَزَاءُ الفعْل يُذْكَرُ غَالبًا - بَلَفْظِه، وَإِنْ كَانَ أَشْرَفُ مِنْهُ ؛ فَلَهَذَا جَاءَ فِي الْحَدِيْثِ بِلَفْظ البَيْتِ ذُوْنَ لَفْظ القَصْرِ» المَا مَا مَا مَا مَا مَا مَا مُا اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللّهُ الللل

(٢) قَالَ النَّوَوِيُّ فِي «شَرْحَ مُسْلمَ» (صَن ١٤٨٠) : «قَالَ جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ: اَلمُرَادُ بِهِ: قَصَبُ اللَّوْلُو المُجَوَّفُ كَالِقَصْرِ المُنِيْفِ ».

وَقَالَ السَّهَيْلَيُّ فِي «َالرَّوَضُ الأَنْفَ» (٢/ ٢٦٤): «النُّكْتَةُ فِي قَوْلِه: «مِنْ قَصَب»، وَلَمْ يَقُلْ: مَنْ لُوْلُوْ : أَنَّ فِي لَفْظِ القَصِبِ مُنَاسَةً لكَوْنِهَا أَحْرَزَتُ قَصَبَ السَّبْقِ بِمُبَادَرَتَهَا إِلَى الإِيْمَانِ دُونَ غَيْرِهَا ». وَقَالَ الحَافِظُ فَي «َالفَتْح» (٧/ ١٨٥): «وَفِي بَمُبَادَرَتَهَا إِلَى الإِيْمَانِ دُونَ غَيْرِهَا ». وَقَالَ الحَافِظُ فَي «َالفَتْح» (٧/ ١٨٥): «وَفِي الْقَصَبِ مُنَاسَبَة أَخْرَى مِنْ جِهَةَ اسْتَوَاء أَكْثَر أَنَابِيهِ، وَكَذَا كَانَ لَخَديجَة مِنْ الاسْتَوَاء أَكْثَر أَنَابِيهِ، وَكَذَا كَانَ لَخَديجَة مِنْ الاسْتَوَاء مَا يُغْضِبُهُ مَا لَيْسَ لَغَيْرِهَا، إِذْ كَانَتْ حَرِيصَة عَلَى رِضَاهُ بِكُلِّ مُمْكِن ، وَلَمْ يَصْدُر مِنْهَا مَا يُغْضِبُهُ قَطُّ كَمَا وَقَعَ لَغَيْرَهَا ».

(٣) الصَّخَبُ - بَالتَّخُرِيْك - : الصِّيَاح وَالْمُنَازَعَة بِرَفْعِ الصَّوْت ، وَالنَّصَب كَالتَّعَب زِنَةً وَمَعْنَى . وَقَالَ السُّهَيْلِيّ فِي «الرَّوَضُ الأُنْف» (٢/ ٤٢٩) : « مُنَاسَبة نَفْي هَاتَيْنِ الصِّفْتَيْنِ - أَعْنِي الْمُنَازَعَة وَالتَّعَب - أَنَّهُ -صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ - لَمَّا دَعَا إِلَى الْمُسَلَّمَ أَجَابَتْ خَديجَة طَوْعًا فَلَمْ تُحْوِجْهُ إِلَى رَفْع صَوْت وَلا مُنَازَعَة وَلاَ تَعَبُ فِي الْمُنَاذَعَة وَلاَ تَعَب فِي ذَلكَ ، بَلْ أَزَالَتْ عَنْهُ كُلِّ نَصَب ، وَآنَسَتْهُ مِنْ كُلِّ وَحْشَة ، وَهَوَّنَتْ عَلَيْهِ كُل عَسِير ، فَنَاسَبَ أَنْ يَكُون مَنْزِلَهَا الَّذِي بَشَرَهَا بِهِ رَبِّهَا بِالصِّفَةِ الْمُقَابِلَة لِفِعْلِهَا » .

(٤) تَقَدَّمَ تَخْرِيْجُهُ.

اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بَشَّرَ خَدِيجَةَ ببَيْت فِي الْجَنَّة قَالَ: نَعَمْ بَشَّرَهَا بِبَيْتٍ فِي الْجَنَّةِ مِنْ قَصَب ؛ لَا صَخَبَ فِيهِ وَلَا نَصَبَ» (١).

# ٣- أَنَّهَا مِنْ أَفْضَلِ نِسَاءِ العَالَمِينَ وَكُمَّلِهِنَّ:

فَعَنْ أَنُس - رَضَىَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-قَالَ : «حَسْبُكَ (٢) مِنْ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ مَرْيَمُ ابْنَةُ عِمْرَانَ ، وَخَدِيجَةُ بِنْتُ خُوَيْلِدِ وَفَاطِمَةُ ابْنَةُ مُحَمَّدِ (٣) وَآسِيَةُ امْرَأَةُ فرْعَوْنَ (٤) .

عَنْ مُعَاوِيَة بْن قُرَّة بْن إِيَاس - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -قَالَ رَسُولِ الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ - : «كَمُّلَ (٥) مِنْ الرِّجَال كَثِير وَلَمْ يَكُمُل مِنْ النِّسَاء إِلَّا ثَلَاث : مَرْيَم بِنْت عِمْرَان وَآسِيَة اِمْرَأَة فِرْعَوْن وَخَدِيجَة

<sup>(</sup>١) أَخْرَجَهُ البُِّخَارِيُّ (١٧٩٢ - ٣٨١٩) ، وَمُسْلِمٌ (٢٤٣٣) .

<sup>(</sup>٢) حَسْبُكَ ؛ أَيْ :َ كَافِيْكَ فِي مَعْرِ فَتِكَ فَضْلَهُنَّ .َ ۚ (٢) حَسْبُكَ ؛ أَيْ ذَيْفَظِّلُونَهَا عَلَى أُمِّهَا (٣) لِفَاطِمَةُ – ِرَضِيَ اللهُ عَنِّهَا – فَضَائِلُ جَيَّمَةٌ ، بَلْ أَكْثَرُ العَلِمَاءُ يُفَضِّلُونَهَا عَلَى أُمِّهَا بِمُقْتَضَى الأَدَلَّة، وَهِيَ أَفْضَلُ بِنَاتِه -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -؛ لأَنَّهَا رُزِئَتْ بِالنَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -؛ لأَنَّهَا رُزِئَتْ بِالنَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -دُونَهُنَّ مُثْنَ فِي حَيَاتِهِ ، فَكُنَّ فِي صَحِيْفُتِهِ، وَمَاتَ هُوَ فِي حَيَاتِهَا ، فَكَانَ فِي صَحِيْفَتَهَا .

<sup>(</sup>٤) (صَحِيْحٌ) : أَخْرَجَ الْإِمَامَ أَحْمَدُ (٣/ ١٣٥) ، وَالتِّرْمِذِيُّ (٣٨٧٨)، وَقَالَ صَحيْحٌ ، وَصَحْحَهُ الأَلْبَانِيُّ فِي ﴿صَحِيْحِ الجَامِعِ» (٣١٤٣) ، وَشَيْخُنَا الوَادِعيُّ - أَيْضًا - فِي «الجَامع الصَحيْح» (۲۰۲)

<sup>(</sup>٥) المُرادُ بِالكَمَالِ : بُلُوغ النِّهَايَةِ فِي جَمِيْعِ الفَضَائِلِ وَخِصَالِ البِرِّ وَالتَّقْوَى .

بنْت خُوَيْلِد (١) » (٢).

#### ٤- أَنَّهَا خَيْرُ نَسَاءِ هَدْهُ الْأُمَّةُ :

عَنْ عَلِيًّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: « خَيْرُ نِسَائِهَا خَدِيجَةُ (٣) » (١).

وَعَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -رَفَعَهُ: «لَقَدْ فُضِّلَتْ خَدِيجَةُ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ» (٥٠). عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ» (٥٠).

(١) القَدْرُ المُشْتَرَكُ بَيْنَ الثَّلَاثِ نَسْوَة، آسِيَةً وَمَرْيَمَ وَخَدِيجَةً أَنَّ كُلَّا مِنْهُنَّ كَفَلَتْ نَبِيًّا مُرْسَلًا وَأَحْسَنَتِ الصُّحْبَةَ فِي كَفَالَّتِهَا وَصَدَّقَتْهُ ، فَآسِيَةُ رَبَّتْ مُوسَى وَأَحْسَنَتْ إلَيْهِ وَصَدَّقَتْهُ حِينَ بُعِثَ، وَمَرْيَمُ كَفَلَتْ وَلَدَهَا أَتَمَّ كَفَالَة وَأَعْظَمَهَا وَصَدَّقَتْهُ حِينَ أُرْسَلَ. وَصَدَّقَتْهُ حِينَ بُعِثَ، وَمَرْيَمُ كَفَلَتْ وَلَدَهَا أَتَمَّ كَفَالَة وَأَعْظَمَهَا وَصَدَّقَتْهُ حِينَ أُرْسَلَ. وَصَدَّقَتْهُ حِينَ أُرْسِلَ. وَخَديجَةُ رَغِبَتْ فِي تَزْويج رَسُولِ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بِهَا وَبَذَلَتْ فِي ذَلِكَ وَخُديجَةُ رَغِبَتْ فَي تَزْويج رَسُولِ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بِهَا وَبَذَلَتْ فِي ذَلِكَ أَمْوالُهُا ، وَصَدَّقَتْهُ حِينَ نَزَلَ عَلَيْهِ الْوَحْيُ مِنَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ. انظُر: «البِدَايَة وَالنّهَايَة » أَمْوالُها ، وَصَدَّقَتْهُ حِينَ نَزَلَ عَلَيْهِ الْوَحْيُ مِنَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ. انظُر: «البِدَايَة وَالنّهَايَة » (١٢٩/٣) .

(٢) (صَحِيْحٌ): أَخْرَجَهُ ابْنُ مَرْدويه فِي «تَفْسِيْره» ، وَصَحَّحَ إِسْنَادَهُ ابْنُ كَثِيْر فِي «البدَايَة وَالنِّهَايَة » (٣/ ١٢٩) ، وَأَقَرَّهُ الْأَلْبَانِيُّ عَلَيْهِ كَمَا فِي حَاشِيَةِ «صَحِيَّحِ الجَامِع» (٢/ ٨٤٠).

(٣) قَالَ النَّوَوِيُّ فِي "شَرْح مُسْلم" (ص١٤٧٩): "الأَظْهَرُ أَنَّ مَعْنَاهُ: أَنَّ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا خَيْرُ نِسَاءَ الأَرْضِ فِي عَصْرِهَا، وَأَمَّا التَّفْضِيْلُ بَيْنَهُمَا فَمَسْكُوتٌ عَنْهُ». وَقَالَ النَّعْفَظُ فِي "الفَتَّح» (٧/ ١٥): "وَالَّذِي يَظْهَرُ لِي أَنَّ قَوْلَهُ: " خَيْرُ نِسَائِهَا" خَبْرٌ مُقَدَّمٌ وَالضَّمِيْرُ لَمَرْيَمَ فَكَأَنَّهُ قَالَ مَرْيَمُ خَيْرُ نِسَائِهَا –أَيْ نِسَاءِ زَمَانِهَا –، وَكَذَا فِي خَبْرٌ مُقَدَّمٌ وَالضَّمِيْرُ لَمَرْيَمَ فَكَأَنَّهُ قَالَ مَرْيَمُ خَيْرُ نِسَائِهَا –أَيْ نِسَاءِ زَمَانِهَا –، وَكَذَا فِي خَبْرُ مُقَدَّمٌ وَالضَّمِيْرُ لَمَرْيَمَ فَكَأَنَّهُ قَالَ مَرْيَمُ خَيْرُ نِسَائِهَا أَيْ نِسَاء زَمَانِهَا ». خَدِيْجَةَ ، وَقَدْ جَزَمَ كَثِيْرٌ مِنَ الشُّرَّاحِ أَنَّ المُرَادَ: نِسَاءُ زَمَانِهَا ».

(٤) أَخْرَجَهُ البُبَخَارِيُّ (٣٤٣٢ - ٣٨١٥) ، وَمُسْلِمٌ (٢٤٣٠ / ٢٩) .

(٥) (حَسَنُ ) أَخْرَجُهُ البَزَّارُ وَالطَّبَرَانِيُّ ، وَحَسَّنَهُ اَلٰحَافِظُ فِي «الفَتْح» (٧/ ١٤٥).

### ٥- أَنَّهَا مِنْ أَفْضُل نِسَاءِ أَهْلِ الجَنَّةِ وَمِنْ سَيْدَاتِهِنَّ :

عَن ابْنَ عَبَّاسَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - قَالَ : ﴿ خَطَّ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ خُطُوطِ قَالَ : أَتَدْرُونَ مَا هَذَا ؟ ، قَالُوا : اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَفْضَلُ نِسَاءً أَهْلِ الْجَنَّةِ خَدِيجَةُ بِنْتُ خُوَيْلِد وَفَاطِمَةُ بِنْتُ مُحَمَّد وَمَرْيَمُ بِنْتُ عِمْرَانَ وَآسِيَةُ بِنْتُ مُزَاحِم امْرَأَةً فِرْعَوْنَ » (۱) .

وَعَنْهُ - أَيْضًا - قَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: « سَيِّدَاتُ نِسَاء أَهْلِ الْجَنَّةِ أَرْبَعٌ: مَرْيَمُ ابْنَةُ عَمْرَانَ ، وَفَاطِمَةُ ابْنَةُ مُحَمَّدٍ ، وَخَدِيجَةُ ابْنَةُ خُويْلِدِ ، وَآسِيَةُ ابْنَةُ مُزَاحِم امْرَأَةُ فَرْعَوْنَ » (٢) .

وَعَنْ عَائِشَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهًا - قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «سَيِّدَاتُ نسَاءً أَهْلِ الْجَنَّةَ أَرْبَعٌ: مَرْيَمُ ابْنَةُ عَمْرَانَ، وَفَاطِمَةُ ابْنَةُ مُحَمَّد، وَخَديجَةُ ابْنَةُ خُوَيْلِدِ، وَآسِيَةُ ابْنَةُ مُزَاحِم امْرَأَةُ فِرْعَوْنَ »(٣).

(۱) (صَحِیْحٌ) أَخْرَجَهُ الإِمَامُ أَحْمَدُ (۱/ ۲۹۳) ، وَالحَاكِمُ (۲/ ۲۰۹۱) ، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي «الطَّبَرَانِيُّ فِي «الكَبيْر» فِي «المَشْكِلُ» (۱/ ٥٠) ، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي «الكَبيْر» فِي «المَشْكِلُ» (۱/ ۲۰) ، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي «الفَّنَح» (۱/ ۲۷) ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حَجَر فِي «الفَّنَح» (۱/ ٤٧١) ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حَجَر فِي «الفَّنَح» (۱۲/ ۲۷) ، والأَنْبَانِيُّ فِي «ِالصَّحِیْحَةِ» (۱۵۰۸) ، وَ «صَحِیْحُ الجَامِع» (۱۱۳۵) .

(٢) (صَحَيْخٌ) أَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي «الكَبِيْرَ» (١٣١٧٩) وَصَحْحَهُ الأَلْبَانِيُّ فِي «الكَبِيْر) (١٣١٧٩) وَصَحْحَهُ الأَلْبَانِيُّ فِي «الصَّحَيْحَة» (١٤٢٤).

(٣) (صَحِيْحٌ) أَخْرَجَهُ الحَاكِمُ فِي «المُسْتَدْرك» (٣/ ١٨٥) ، وَقَالَ: صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ ، وَوَافَقَهُ الذَّهَبِيُّ ، وَصَحَّحَهُ - أَيْضًا - «الصَّحِيْحَة» (٤٢٤) ، وَفِي رَصَحَيْحُ الجَامِع» (٣٦٧٨) .

# ٦- أَنَّهَا أُوَّلُ مَنْ أَجَابَ إِلَى الإِسْلاَمِ (١) وَلَهَا مَقَامُ صِدْقٍ فِي أُوَّلِ البِغَثَةِ:

عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ اللَّوْ مِنِينَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُا -أَنَّهَا قَالَتْ: ﴿ أُوَّلُ مَا بُدَئَ بِهِ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنْ الْوَحْيِ الرُّوْيَا الصَّالِحَةُ فِي بِهِ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنْ الْوَحْيِ الرُّوْيَا الصَّالِحَةُ فِي النَّوْمِ ، فَكَانَ لَا يَرَى رُوْيَا إِلَّا جَاءَتْ مِثْلَ فَلَقِ الصَّبْحِ (٢)، ثُمَّ حُبِّبَ النَّوْمِ ، فَكَانَ لَا يَرَى رُوْيَا إِلَّا جَاءَتْ مِثْلَ فَلَقِ الصَّبْحِ (٢)، ثُمَّ حُبِّبَ إِلَيْهِ الْخَلَاءُ (٢) وَكَانَ يَخْلُو بِغَارِ (١) حِرَاءٍ (٥) ، فَيَتَحَنَّثُ (٢) فِيهِ ، وَهُوَ إِلَيْهِ الْفَيْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُو

(١) قَالَ ابْنُ الْأَثِيْرُ فِي «أُسْدِ الغَابَة» (٧/ ٧٧) : « خَدِيْجَةُ أَوَّلُ خَلْقِ اللهِ إِسْلَامًا بِإِجْمَاعِ المُسْلَمِيْنَ ، لَمْ يَتَقَدَّمْهَا رَجُلٌ وَ لاَ امْرَأَة » .

وَأَقَرَّهُ اَلذَّهَبِيُّ كَمَا فِي «تَجْرِيْدُ أَسْمَاءُ الصَّحَابَة» (٢٦٢/٢)، وَنَقَلَ النَّوَويُّ فِي «تَهْذيْبه» (٢/ ٣٤١)، وَنَقَلَ النَّوَويُّ فِي «تَهْذيْبه» (٢/ ٣٤١) عَنِ الإِمَامِ الثَّعْلَبِيِّ اتِّفَاقُ العُلَمَاءِ عَلَى ذَلِكَ ، وَإِنَّمَا اخْتِلاَفُهُمْ فَي أَوَّل مَنْ أَسْلَمَ نَعْدَهَا .

قُلْتُ : وَلَمَّا كَانَٰتُ أَوَّلَ الخلْق إِيْمَانًا ، فَقَدْ سَنَّتْ ذَلِكَ لِكُلِّ مَنْ آمَنَ بَعْدَهَا ، فَيَكُونَ لَهَا مِثْلُ أُجُورِهِم، وَلاَ يُقَدِّرُ قَدْرَ ذَلِكَ إِلَّا اللهُ ؛ فَقَدْ ثَبَت فِي «صَحِيْح مُسْلمٌ» فَيكُونَ لَهَا مِثْلُ أَجُورِهِم، وَلاَ يُقَدِّرُ قَدْرَ ذَلِكَ إِلَّا اللهُ ؛ فَقَدْ ثَبَت فِي «صَحِيْح مُسْلمٌ» (٧١٠١٧) مِنْ حَدِيْثِ جَرِيْرِ البَجَلِيِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ : رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ - : «مَنْ سَنَّ فِي ٱلْإِسْلَامِ شُنَّةً حَسَّنَةً فَلَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بَهَا بَعْدَهُ مِنْ غَيْرً أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَجُورِهِمْ شَيْءٌ ، ... ».

(٢)فَلَقَ الصَّبْحِ: -بِالتَّحْرِيْكِ -ضِّيَاؤُهُ، وَخُصَّ بِالتَّشْبِيهِ لِظُهُورِهِ الوَاضِحِ الَّذِي لاَ شَكَ فِيْهِ. (٣) الخَلاء - بِالفَتَّح مَمْدُودًا - الخَلْوَةُ وَالعُزْلَةِ . (٣) الخَلاء - بِالفَتَّح مَمْدُودًا - الخَلْوَةُ وَالعُزْلَةِ .

(٤) الغَار: الكَهِف وَالنُّقْبِ فِي الجَبَلِّ ، وَاليَّجْمَعُ أَغْوَإِزٌ ، وَغَيْرِانٌ .

(٥) حرَاء - بِالْكُسْرِ - مُخَفَّقًا مَمْدُودًا ، يُذَكَّرُ فَيُصْرَفُ ، ويُؤَنَّثُ عَلَى إِرَادَةِ البُقْعَةِ الَّتِي فِيْهَا الْجَبَلُ فَيُمْنَعُ، وتَذْكِيْرُهُ أَكْثُرُ - : جَبَلٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَكَّةَ نَحْوُ ثَلاَثَةِ أَمْيَالَ عَنْ يَسَارِ الذَّاهِبِ مِنْ مَكَّةً إِلَى مِنْى .

(٦) فَيَتَحَنَّثُ َ: فَسَّرَةُ الزُّهْرِيُّ بِالتَّعَبُّد، وَأَصْلُ يَتَحَنَّثُ: يَتَجَنَّبُ الحِنْثَ -بِالكَسْرِ وَهُوَ الإثْمُ- مَكَأَنَّهُ بِعِبَادَتِهِ يَخْرُجُ مِنَ الحِنْثِ ، وَيُلْقِيْهِ بِهَا عَنْ نَفْسِهِ . التَّعَبُّدُ اللَّيَالِيَ ذَوَاتِ الْعَدَدِ (') قَبْلَ أَنْ يَنْزِعَ (') إِلَى أَهْلَهِ، وَيَتَزَوَّدُ (') لِلْكَ ، ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى خَدِيجَةَ فَيَتَزَوَّدُ لِمُثْلَهَا (') حَتَّى جَاءَهُ الْخَقُ (') وَهُوَ فِي غَارِ حِرَاء ، فَجَاءَهُ الْلَكُ فَقَالَ : اقْرَأْ ، قَالَ مَا أَنَا بِقَارِئ، قَالَ : قَلَ أَنْ بِقَالِئ، فَقَالَ : اقْرَأْ ، قَالَ مَا أَنَا بِقَارِئ، قَالَ : قَلَ نَا خَقَلَ اللَّهُ مَنِّي الْجَهْدَ (') ثُمَّ أَرْسَلَنِي (')، عَتَّى بَلَغَ مِنِّي الْجَهْدَ (') ثُمَّ أَرْسَلَنِي آلَكُ مَنِّي الْجَهْدَ (') ثُمَّ أَرْسَلَنِي مَا أَنَا بِقَارِئ، فَأَخَذِنِي فَعَطَّنِي الثَّانِيَةَ حَتَّى بَلَغَ مِنْ الْجَهْدَ ثُمَّ أَرْسَلَنِي ، فَقَالَ : اقْرَأْ فَقُلْتُ مَا أَنَا بِقَارِئ ، فَأَخَذِنِي فَعَطِّنِي الثَّالِيَةَ مَا أَنَا بِقَارِئ ، فَقَالَ : هُ أَقُلْتُ مَا أَنَا بِقَارِئ ، فَأَخَذِنِي فَعَطِّنِي الثَّالِيَةَ ، ثُمَّ أَرْسَلَنِي ، فَقَالَ : هُ آقَرَأُ بِالسِّهِ رَبِكَ اللَّاكِةَ وَيُكَ الْكَانِي فَعَلَ الْعَلَى الثَّالِيَةَ ، ثُمَّ أَرْسَلَنِي ، فَقَالَ : هُ آقَرَأُ بِالسِّهِ رَبِكَ اللَّذِي خَلَقَ (آ) فَعَلَا اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُهُ وَيُقَالَ : هُ آقَرَأُ بِالسِّهِ رَبِكَ اللَّذِي خَلَقَ (آ) فَعَلَانِ مَنْ عَلَق الْمَالِي الْمُعَلِي الثَّالِيَةَ ، ثُمَّ أَرْسَلَنِي ، فَقَالَ : هُ آقَرَأُ بِالسِّهِ رَبِكَ اللَّذِي خَلَقَ (آ) فَقَالَ : هُ أَوْلُولُ الْمُنْ مِنْ عَلَق (آ) الْعَلْقَ ١٠٤ . الْمُعْرَانِ اللَّهُ الْمُنْ مِنْ عَلَق الْمَالِي اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُعْرَانِ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُؤْلِقُ الْمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُعْلَى الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُولِ اللْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُؤْلُ الْمُنْ الْمُقَالَ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُوْلِقُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْ

فَرَجَعَ بِهَا (٩) رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَرْجُفُ فُؤَادُهُ

<sup>(</sup>١) قَالَ الحَافِظُ فِي «الفَتْحِ» (١/ ٣٤): « وَإِبْهَامُ الْعَدَد لاخْتَلَافِه ، كَذَا قِيلَ . وَهُوَ بِالنِّسْبَةَ إِلَى الْمُدَد الَّتِي يَتَّخَلَّلُهَا مَجِيئُهُ إِلَى أَهْلَه ، وَإِلَّا فَأَصْلُ الْخَلُوةِ قَدْ عُرِفَتْ مُدَّتُهَا وَهِيَ شَهْرٌ ، وَذَلِكِ الشَّهْرُ كَانَ رَمَضَانَ رَوَاهُ ابْنُ إِسْحَاقَ » .

<sup>(</sup>٢) يَنْزِعِ: يَرْجِعُ وَزْنًا وَمَعْنَى .

<sup>(</sup>٣) التَّزَوُّهُ : إِسْتِصْحِابُ الزَّادِ.

<sup>(</sup>٤) لِمِثْلِهَا أي إِ اللَّيَالِي .

<sup>(</sup>٥) جَاءَهُ الْحَقُّ أَي : الْأَمْرُ الْحَقُّ .

<sup>(</sup>٦) ( فَغَطَّنِي ) ضَمَّنِي وَعَصَرَنِي عَصْرَا شَدِيْدًا ، حتَّى وجَدتُ مِنْهُ المَشَقَّة، كَمَا يَجِدُ مَنْ يُغْمَسُ فِي المَاءِ قَهْرًا، يُقَالُ: غَطَّهُ فِي المَاءِ: إذَا غَطَّسَهُ.

<sup>(</sup>٧) الْجَهْدُ: الطَّاقَةُ وَالْمَشَقَّةُ ، وَقَدْ رُويَ بِالْفَتْحِ وَالنَّصْبِ ، أَيْ: بَلَغَ جِبْرِيْلُ مِنِّي غَايَةَ طَاقَتِي . وَرُويَ بِالضَّمِّ ، والرَّفْع ، أَيْ : بَلَغَ مِنْي الجُهْدُ مَبْلَغَهُ وَغَايَتَهُ .

<sup>(</sup>٨) أَرْسَلَنِي : أَطْلَقَنِي ﴿ .

<sup>(</sup>٩) بهَا ؛ أَيْ : بالآياتِ أَوْ القِصَّةِ .

فَدَخَلَ عَلَى خَدِيجَةَ بِنْتِ خُوَيْلِدٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهَا -فَقَالَ: زَمِّلُونِي (١) زَمِّلُونِي ، فَزَمَّلُوهُ حَتَّى ذَهَبَ عَنْهُ الرَّوْعُ (٢) ، فَقَالَ لِخَدِيجَةَ وَأَخْبَرَهَا الْخَبَرَ لَقَدْ خَشِيتُ (٣) عَلَى نَفْسي.

فَقَالَتْ: خَدِيجَةُ كَلَّا (٤) وَاللهِ مَا يُخْزِيكَ اللهُ، أَبَدًا إِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ (٥) وَتَخْمِلُ الْكَلَّ (٢)، وَتَكْسِبُ الْمُعْدُومَ (٧)، وَتَقْرِي الضَّيْفَ (٨)،

(٦) الْكَلُّ فَهُو بِفَتْحِ الْكَافِ وَأَصْلُهُ الثَّقْلُ وَيَدُّخُلُ فِي حَمْلِ الْكَلِّ الْإِنْفَاقُ عَلَى الضَّعِيفِ وَالْيَتِيمِ وَالْعَيَالَ وَغَيْرِ ذَٰلِكَ .

(٧) تُكْسِبُ الْمُغَدُّومَ؛ أَيْ : تُعْطِي النَّاسَ الشَّيْءِ المَعْدُومَ الَّذِي لاَ يَجِدُونَهُ مِمَّا يَحْتَاجُونَ إِلَيْهِ فَحَذَفَ المَفْعُولُ الأَوَّلُ ، يُقَالُ : كَسَبْتُ زَيْدًا مَالًا وَأَكْسَبْتُهُ أَيْ: أَعْطَيْتُهُ، وَقِيْلَ: مُّغْنَاهُ: تُعْطِي الفَقِيْرُ مَا لا يَعِيْشُ بهِ ، فَحُذِفِ المَفْعُولُ الثَّانِي ، سُمِّى الفَقِيْرُ مَعْدُو مَّا ؟ لِأَنَّ حَيَاتَهُ نَا قِصَةٌ ، فَهُو كَالْمَعْدُومَ المَيِّتِ الَّذِي لَا تَصْرُّفَ لَهُ فِي الْمَعِيشَةِ .

(٨) تَقْرِي الضَّيْفَ: تُكْرِمُهُ فِي تَقْدِيْمَ قِرَاهُ ، وَإِخْسَانِ مَأْوَاهُ، يُقَالُ : قَرَى الضَّيْفَ يَقْريهِ قِرِيَّ- بِالكَسْرِ وَالقَصْرِ - وَقِرَاءً - بِالفَتْح وَالمَدِّ- فَهُو قَارٍ، وَيُقَالُ لِطَعَامِ الضِّيَافَةِ: قِرىَ .

<sup>(</sup>١) زَمِّلُونِي : غَطَّونِي بالثِّيَابِ وَلُقُونِي بِهَا .

<sup>(</sup>٢) الرَّوْعُ : الْفَزَعُ وَالَخَوْفَ ، وَبَابُهُ قَالَ .

<sup>(</sup>٣) اخْتَلْفَ العُلَمَاءُ فِي المُرَادِ بِالْخَشْيَة الْمَذْكُورَة اخْتَلَفَ الْعُلَمَاء فِي الْمُرَاد بِهَا عَلَى اثْنَيْ عَشَر قَوْلًا ، وَأَوْلَى هَذِهِ الْأَقْوَال بِالصَّوَابِ وَأَسْلَمَهَا مِنْ الإرْتِيَابِ التَّالِثَ - كَمَا قَالَ الْحَافِظُ - ثَلاثَةُ: أَحَدُهُمَا: المَوْتُ مِنْ شِدَّةِ الرُّعْبِ . وَالثَّانِي: المَرْضُ . وَالثَالثُ: دَوَامُ الْمَرَضَ . انْظُر: «الفَتْح» (٣٦/١) .

<sup>(</sup>٤) كَلَّا : هِيَ هُنَا كَلِمَةُ نَفْي وَإِبْعَاد (٥) كَلَّا : هِيَ هُنَا كَلِمَةُ نَفْي وَإِبْعَاد (٥) صِلَةُ الرَّحِم فَهِيَ الْإِحْسَانُ إِلَى الْأَقَارِبِ عَلَى حَسَبِ حَالِ الْوَاصِلِ وَالْمَوْصُولِ (٥) فَتَارَةً بِتُكُونُ بَالْمَالُ وَتَارَةً بِالْخِذْمَةِ وَيَارَةً بَالَزِّيَارَةِ وَالسَّلَامِ وَغَيْرِ ذَلِكَ .

وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ (١)، (٢).

فَانْطَلَقَتْ بِهِ خَدِيجَةُ حَتَّى أَتَتْ بِهِ وَرَقَةَ بْنَ نَوْفَل بْنِ أَسَدِ بْنِ عَبْدِ الْعُزَّى ابْنَ عَمِّ خَدِيجَةً ، وَكَانَ امْرَأً قَدْ تَنَصَّرَ فِي الْجَاهِلِيَّة ، وَكَانَ امْرَأً قَدْ تَنَصَّرَ فِي الْجَاهِلِيَّة ، وَكَانَ امْرَأً قَدْ تَنَصَّرَ فِي الْجَاهِلِيَّة ، وَكَانَ يَكْتُبُ مِنْ الْإِنْجِيلِ بِالْعِبْرَانِيَّةِ (٣) مَا شَاءَ يَكْتُبُ مِنْ الْإِنْجِيلِ بِالْعِبْرَانِيَّةِ (٣) مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَكْتُبُ ، وَكَانَ شَيْخًا كَبِيرًا قَدْ عَمِي . فَقَالَتْ لَهُ خَدَيجَةُ: يَا ابْنَ أَخِيكَ مَاذَا تَرَى . عَمِّ ،اسْمَعْ مِنْ ابْنِ أَخِيكَ (٤) ، فَقَالَ لَهُ وَرَقَةُ: يَا ابْنَ أَخِي مَاذَا تَرَى .

(١) وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْخَقِّ؛ أَيْ: إِذَا وَقَعَتْ نَائِبَةٌ لأَحَد فِي خَيْرٍ، أَعَنْتَهُ فِي كَشْفِهَا عَنْهُ حَتَّى يَجِدَ سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ. وَإِنَّمَا قَالَتْ نَوَائِبَ الْحَقِّ لِأَنَّ النَّائِبَةَ قَدْ تَكُونُ فِي الْخَيْرِ وَوَقَدْ تَكُونُ فِي الْخَيْرِ

(٢) قَالَ النَّوَوِيِّ فِي "شَرْح مُسْلِمٌ" : قَالَ العُلَمَاءُ : " مَعْنَى كَلَامٍ خَديجَةً - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - إِنَّكَ لَا يُصِيبُكَ مَكْرُوهُ لِمَا جَعَلَ اللهُ فِيكَ مِنْ مَكَارِم الْأَخْلَاق وَكَرَم الشَّمَائِلِ وَذَكَرَتْ ضُرُوبًا مِنْ ذَلكَ وَفِي هَذَا دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ مَكَارِم الْأَخْلَق وَحَصَالِ الْخَيْرَ سَبَبُ السَّلَامَة مِنْ مَصَارِعِ السَّوءِ وفِيه مَدْحُ الْإِنْسَانِ فِي وَجْهِه فِي بَعْضَ الْأَحْوَالَ سَبَبُ السَّلَامَة مِنْ مَصَارِعِ السَّوءِ وفِيه مَدْحُ الْإِنْسَانِ فِي وَجْهِه فِي بَعْضَ الْأَحْوَالَ لَمَصْلَحَة نَظرًا ، وفيه تَأْنَيسُ مَنْ حَصَلَتْ لَهُ مَخَافَةً مَنْ أَمْرٍ وَتَبْشِيرُهُ وَذَكُرُ أَسْبَابِ لَمَ السَّلَامَة لَهُ وَفِيهِ أَغْظُمُ ذَليلِ وَأَبْلِغُ حُجَّة عَلَى كَمَالِ خَديجَة - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - السَّلَامَة لَهُ وَفِيه أَغْظُمُ ذَليلِ وَأَبْلِغُ حُجَّة عَلَى كَمَالِ خَديجَة - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - وَجَزَالَةً رَأِيهَا وَقُوَّةٍ نَفْسِهَا وَتُبَاتِ قَلْبِهَا وَعُظَم فِقْهِهَا وَاللهُ أَعْلَمُ " اهـ.

(٣)الْعِبَرْ أُنِيَّةٍ : -بالكُّسْرَ - لُغَةُ اليَهُودَ ِ.

(٤) قَالَ الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ الْ / ٣٧): "وَقَالَتْ فِي حَقِّ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم -: اسْمَعْ مِن ايْن أَخِيكَ . لأَنْ وَالدَهُ عَبْدُ الله بْنُ عَبْدِ الْمُطلِب وَوَرَقَةٌ فِي عَدَدِ النَّسَبِ إِلَى قُصَيِّ بْنِ كَلاَبِ النَّذِي يَجْتَمَعَانَ فِيه سَوَاءً ، فَكَانَ مِنْ هَذَهِ الْحَيْثَيَّةُ فِي دَرَجَةَ إِخْوَتِهِ . أَوْ قَالَتُهُ عَلَى سَيلَ التَّوْقِيرُ الذِّي يَجْتَمَعَانَ فِيه سَوَاءً ، فَكَانَ مِنْ هَذَهِ الْحَيْثَيَّةُ فِي دَرَجَةَ إِخْوَتِهِ . أَوْ قَالَتُهُ عَلَى سَيلَ التَّوْقِيرُ لَسَنَّهُ . وَفِيه إِرْشَادُ إِلَى أَنَّ صَاحِبَ الْحَاجَة يُقَدِّمُ بَيْنَ يَدَيْهِ مَنْ يُعْرَفُ بِقَدْره مِمَّنْ يَكُونُ أَقْرَبَ مَنْ أَلِي أَنْ صَاحِبَ الْحَاجَة يُقَدِّمُ بَيْنَ يَدَيْهِ مَنْ يُعْرَفُ بِقَدْره مِمَّنْ يَكُونُ أَقْرَبَ مَنْ أَلَى الْمُعْمَ مِن ابْنَ أَخِيكَ " أَرَادَتُ مَنْ أَلَى أَنْ يَتَأَهَّبُ لِسَمَاعَ كَلَامِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَذَلِكَ أَبْلُغُ فِي التَّعْلِيمِ . اهـ يَذَلُكُ أَنْ يَتَأَهَّبَ لِسَمَاعَ كَلَامِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَذَلِكَ أَبْلُغُ فِي التَّعْلِيمِ . اهـ وَالرَّحْمَة فِي القُلُوبِ، وَمَا فَيْهِ مِنَ التَّوْقِيرُ وَالإِجْلَالِ ، نَاهِيلَكَ عَمَّا فِيْهِ مِنَ الفُوائِدِ وَالْمَسَارُ مَا لاَ يُدْرِكُهُ إِلّا الوَاحِدُ بَعْدَ الوَاحِدِ .

فَأَخْبَرَهُ رَسُولُ الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ- خَبَرَ مَا رَأَى فَقَالَ لَهُ وَرَقَةُ : هَذَا النَّامُوسُ (١) الَّذِي نَزَّلَ اللهُ عَلَى مُوسَى ، يَا لَيْتَنِي فِيهَا (٢) جَذَعًا (٣) لَيْتَنِي أَكُونُ حَيًّا إِذْ يُخْرِجُكَ قَوْمُكَ .

فَقَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: أَوَمُخْرِجِيَّ هُمْ ، قَالَ نَعَمْ ؛ لَمْ يَأْتِ رَجُلٌ قَطَّ بِمثْلِ مَا جَئْتَ بِهِ إِلَّا عُودِيَ ، وَإِنْ يُدْرِكْنِي يَوْمُكَ أَنْصُرْكَ نَصْرًا مُؤَزَّرًا ﴿ اللَّهِ مَا لَهُ يَنْشَبْ ( ٥ ) وَرَقَةُ أَنْ تُولِيِّي (٢٠)

(١) النَّامُوسُ صَاحِبُ سِرِّ الرَّجُل فِي خَيْرِهِ وَشَرِّهِ، وَأَرَادَ بِهِ جِبْرِيْلَ -عَلَيْهِ السَّلَام- لأَنَّ

الله -تَعَالَى - خَصَّهُ بَالْوَحْي وَالغَيْبِ ٱللَّذَيْنَ لَا يَطَّلُعُ عَلَيْهِمَا عَيْرُهُ . (٢) فِيهَا : أَيْ: فِي نُبُوَّةٍ سَيِّدْنَا مُحَمَّد - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - . (٣) جَذَع؛ أَيْ شَابُّ قَويُّ ؛ حَتَّى أُبَالِغُ فِي نُصْرَتِكَ ، وَالأَصْلُ فِي الجَذَع - بِالتَّحْرِيْك - : للصَّغِيْرِ السِّنِّ مِنَ البَّهَائِمِ ، وَهُوَ هُنَا اسْتِعَارَةٌ، وَجَمْعُ الْجَذَعِ جِلَّاعٌ ، وَجُذْعَانٌ–

(٤) مُؤَزَّرًا؛ أَيْ : َقُويًّا بَالغًا ، منَ الأَزْرِ ، وَهُو اِلقُّوَّةُ وَالشِّدَّةُ .

(٥) لَمْ يَنْشَبْ -مِنْ بَالِ فَرح وَنُشُوبًا أَيْضًا - أَنْ تُوفِّيَ أَيْ: لَمْ يَلْبَثْ ، وَأَصْلُ النُّشُوب التَّعَلُّقُ، أَيْ:لَمْ يَتَعَلَّقُ بِشَيَّءٍ مِنَ الْأَمُورِ حَتَّى مَائِتَ ، يَعْنِي تُوُفِّي بَعْدَ هَذِهِ القِصَّةِ بِقَلِيْلَ (٦) إِنَّ مِثْلَ هَذَا الَّذِي صَدَرَ عَنْ وَرَقَةً - رَحِمَهُ اللهُ وَرَضِيَّ عَنْهُ- تَصْدِيقٌ بَهَا وَجَدٍّ، وَإِيْرَأَنِ بِهَا حَصَلَ مِنَ الْوَحْيِ، وَنِيَّة صَالِحَةٌ لِلمُسْتِقْبَل؛ لِذَا قُدْ جَاءَ فِي الْحَدَيْثَ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ مَّاتَ عَلَى خَيْرٍ ، فَقَدْ أَخْرَجَ البَرُّأَرُ فِي «مُشْبَدِهِ» (٣/ ٢٨١) . وَالْحَاكِمُ فِي «مُستَدْرَكه» (٢/ ٩٠٢). بِسَنَدٍ صَحِيْح ، وَصَحْحَهُ الأَلْبَانِيُّ فِي "إِلصَّحِيْحَة » (٥ ٠ ٤) ، وَ "صَحِيْح الجَامِعِ» (٧٣٢٠) ٍ، مِنْ حَدِيْثِ عَائِشَةَ -رَضَّى اللهَ عَنْهُمَا -قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهَ صَِلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :َ ﴿لَا تَشُبُّوا وَرَقَةَ بْنَ نَوْفَلْ ، فَإِنِّي رَأَيْتُ لَهُ جَنَّةً،أَوْ جَنَّتَيْنِ ﴾ . ﴿ وَأَخْرَجَ أَبُو يَعْلَى بِسَنَدٍ چِسَن ، حِسَّنَهُ ابْنُ كَثِيْر فِيَّ «البَدَآيَة» مِنْ حَدِيْثِ جَابِر أَنَّ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: سُئِلَ عَنْ وَرَقَةَ بِنَّ نُوْفَلَ، فَقَالَ: « قَدْ رَأَيْتُهُ، فَرَأَيْتُ عَلَيْهِ ثِيَابَ بَيَاض ، أَبْصَرْتُهُ فِي بُطْنَانَ الجَنَّةِ ، وَعَلَيْهِ السُّنْدُسُ » .

وَفَتَرَ الْوَحْيُ (١). (١)

٧-مُبَادَارَتُهَا الدَّائِمَةُ إِلَى مَرْضَاتِهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَبَذْلُهَا نَفْسَهَا وَمَالُهَا لَه:

لَقَدْ كَانَتْ خَدِيْجَةُ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُا - مِنْ نِعَم الله الجَليْلَة عَلَى رَسُولِه -صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ- ، فَقَدْ عَاشَتْ مَعَهُ رُبْعَ قَرْن ( خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً قَبْلَ البِعْثَةِ، وَعَشْرَ سَنَوَاتِ بَعْدَهَا)، لَمْ تُخَالِفْهُ فِي شَيْء قَطَّ، بَلْ كَانَتْ - دَائِمًا - تُبَادِرُ إِلَى مَرْضَاتِهِ ، وَتُسَارِعُ بِمَا يُعِيْنُهُ عَلَى تَخْقِيْق رَغَبَاتِهِ ، رَأَتْ إعْجَابَهُ بِغُلاَمِها زَيْدِ بْن حَارِثَةَ ، فَوَهَبَتْهُ لَهُ ، آنَسَتْ مِنْهُ الرَّغْبَةَ فِي ضَمِّ ابْنِ عَمِّهِ عَلَيٍّ إِلَى بَيْتِهِ ، فَرَحَّبَتْ بِذَلِكَ ، رَأَتْ تَعَلَّقَ قَلْبَهُ بِالْخَلْوَة فِي غَارِ حِرَاء اللَّيَالِي الطُّويْلَةَ قُبَيْلَ البغْثَةُ ، فَكَانَتْ تُهَيِّئُ لَهُ الزَّادَ ، مَا كَانَتْ لِتَضِيْقَ ذَرْعًا بَهَذِهِ الْخَلَوَاتِ الَّتِي تُبْعِدُهُ عَنْهَا أَحْيَانًا ، وَمَا كَانَتْ لَتُعَكِّرَ صَفْوَ تَأَمُّلَاته بِفُضُولِ الأَسْئِلَة وَالقَيْلَ والقَالَ ، بَلْ حَاوَلَتْ - مَا وَسعَهَا الجَهْدُ - أَنْ تَحُوطُهُ بِالرِّعَايَة وَالْهُدُوء مَا أَقَامَ في البَيْتِ، فَإِذَا انْطَلَقَ إِلَى الغَارِ ظَلَّتْ عَيْنَاهَا عَلَيْهِ مِنْ بَعِيْدِ ، بَلْ وَتُرْسِلُ وَرَاءَهُ مَنْ يَحْرُسُهُ وَيَرْعَاهُ ، دُونَ أَنْ يُفْسِدَ عَلَيْه خَلْوَتَهُ .

<sup>(</sup>١) فِتَرَ الْوَحْيُ: تَأَخَّرَ نُزُولُهُ .

<sup>(</sup>٢) أَخْرَجَهُ النَّبَخَارِيُّ (٣) ، وَمُسْلِمٌ (١٦٠/ ٢٥٢).

ثَبَّتَنَّهُ أَحْوَجَ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- مَا يَكُونَ بِحَاجَةٍ إِلَى تَثْبِيْت، وَأَزَرَتْهُ عَلَى أَمْرِهِ فِي أَحْرَجِ أَوْقَاتِهِ، واسَتْهُ بِمَالِهَا أَحْوَجَ مَا يَكُونُ بحَاجَةِ إِلَيْهِ.

وَفِي ذَلِكَ الحِصَارِ الْمُنْهِكِ الَّذِي حُوصِرَ فِيْهِ الْسُلِمُونَ مَعَ بَنِي هَاشِم فِي شِعْبِ أَبِي طَالِبٍ ، لَمْ تَتَرَدَّدْ خَدِيْجَةُ فِي الوُقُوفِ مَعَ الرَّسُولِ مَا شَعْبِ أَبِي طَالِبٍ ، لَمْ تَتَرَدَّدْ خَدِيْجَةُ فِي الوُقُوفِ مَعَ الرَّسُولِ حَمَلًى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَصَحْبِهِ ، مُتَخَلِّيةً عَنْ دَارِهَا ، لِتَقْضِي هُنَاكَ فِي الشِّعْبِ ثَلاَثَ سِنِين صَابِرَةً مُخْتَسِبَةً ، حَتَّى أَثْرَ الحِصَارُ فِي صَحَّتِهَا ، وَ الشِّعْبِ ثَلاَثُ سِنِين صَابِرَةً مُخْتَسِبَةً ، حَتَّى أَثْرَ الحِصَارُ فِي صَحَّتِهَا ، وَ الشِّعْبِ ثَلاَثُ سِنِين صَابِرَةً مُخْتَسِبَةً ، حَتَّى أَثْرَ الحِصَارُ فِي صَحَّتِهَا ، وَصِحَةِ ابْنَتَيْهَا الصَّغِيْرَتَيْنَ أُمِّ كُلْثُوم ، وَ فَاطِمَة ، وَقَدْ بَقِيْتُ فَاطِمَةُ الرَّهُ هُرَاءُ طَوَالَ حَيَاتِهَا تُعَانِي مِنْ ضِعْفِ البُنْيَةِ .

كَانَتْ خَدِيْجَةُ أَيَّامَ الحِصَارِ تُعْطِي الْمَالَ لَا بْنِ أَخِيْهَا حَكِيْمِ بْنِ حَزَامِ (وَكَانَ شَدِيْدَ الْمَحَبَّةِ لِرَسُولِ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- مَعَ أَنَّهُ مَا أَسْلَمَ إِلَّا يَوْمَ الفَتْح)، فَكَانَ حِكِيْمٌ يُقْبِلُ بِالْعِيْرِ(۱) يَقْدَمُ مِنَ الشَّامِ، فَيَشْتَرِيْهَا بَكَاهًا ، ثُمَّ يَذْهَبُ بَهَا يَضْرِبُ الشَّامِ، فَيَشْتَرِيْهَا بَكَاهًا ، ثُمَّ يَذْهَبُ بَهَا يَضْرِبُ أَذْبَارَهَا، حَتَّى يَلِجَ (۱) الشِّعْبَ ، يَعْمِلُ الطَّعَامَ والكُسْوَةَ تَكْرِمَةً لِرَسُولِ أَدْبَارَهَا، حَتَّى يَلِجَ (۱) الشِّعْبَ ، يَعْمِلُ الطَّعَامَ والكُسْوَةَ تَكْرِمَةً لِرَسُولِ

<sup>(</sup>١) العيْر - بِالكَسْرِ - الدَّوَابُّ بِأَحْمَالِهَا ، إبلاً كَانَتْ أُو حَمِيْرًا، لَا وَاحِدَ لَهَا مِنْ لَفْظِهَا ، وَالْجَمْعِ عِيْرَاتٌ - بِالكَسْرِ وَتَحْرِيْكِ اليَّاءِ ، وَيُسَكَّنُ - .

<sup>(</sup>٢) يَلجَ : يَدْخُل ، وَبَابُهُ جَلَسَ .

اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَلِعَمَّتِهِ خَدِيْجَة -رَضِيَ اللهُ عَنْهُا - (١).

# ٨- أَنَّهَا كَانَتْ أَحْظَى (٢) نِسَاءِ رَسُولِ الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْدَهُ :

لَقَدْ نَالَتْ خَدِيْجَةُ-رَضِيَ اللهُ عَنْهُا - مِنَ المَنْزِلَةِ وَالمَكَانَةِ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- مَا لَمْ تَنَلْهُ غَيْرُهَا مِنْ سَائِرِ أُمَّهَاتِ اللهِ مَا يَتُضحُ ذَلِكَ فِيْهَا يَأْتِي:

#### أ ــ أَنَّ النَّبِيَّ ــ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ــ لَمْ يَتَزَوُّحْ عَلَيْهَا حَتَّى مَا تَتْ:

لَقَدْ بَقِيَ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - مَعَ خَدِيْجَةَ إِلَى أَنْ بَلَغَ خَمْسِيْنَ عَامًا مِنْ عُمُرِهِ الشَّرِيْفِ، وَلَمْ يَتَزَوَّجْ عَلَيْهَا مُدَّةَ حَيَاتِهَا، وَلَمْ يَتَسَرَّ (٣) عَامًا مِنْ عُمُرِهِ الشَّرِيْفِ، وَلَمْ يَتَزَوَّجْ عَلَيْهَا مُدَّةَ حَيَاتِهَا، وَلَمْ يَتَسَرَّ (٣) إِكْرَامًا وَإِعْزَازًا لَهَا ؟ وَلِأَنَّهُ اسْتَرَاحَ إِلَيْهَا وَاطْمَأَنَّ بِصُحْبَتِهَا، وَلَوُ

(١) اِنُظُرْ: «البِدَايَة وَالنِّهَايَة» (٨/ ٤٤٠).

(٢) أَحْظَى : أَكْثَرُ حُظْوَةً ، والحُظْوةُ - بِالضَّمِّ وَالكَسْرِ - المَكَانَةُ وَالمَنْزِلَةُ الرَّفِيْعَةُ، وَالجَمْعُ حِظًا ، وَحِظَاءٌ ، يُقَالُ : حَظِيَتِ المَرْأَةُ عِنْدَ زَوْجَهَا - مِنْ بَابِ رَضِيَ - خُطْوَةً ، وَالجَمْعُ حِظَّا ، فَهَى خَظْيَتُهُ . وَدِنَتْ مِنْ قَلْبَه وَأَحَبَّهَا ، فَهَى خَظيَّتُهُ .

(٣) لَمْ يَتَسَرَّ ؛ أَيْ : يَتَّخِذ سُرِّيَّةً ، وَهِيَ الأَمَةُ المُتَّخَذَةُ لَلَملْكِ وَالجَمَاَّع، وَهَيَ فُعْلَيَّة مَنْسُوبَةً إِلَى السِّرِّ الْكَسْرِ - بِمَعْنَي : الإِخْفَاء؛ لأَنَّ الإِنْسَانَ كَثِيْرًا مَا يُسَرُّهَا ، يَسْتُرُهَا عَنْ حُرَّتِه، وَإِنَّمَا ضُمَّتْ سَينُهُ ؛ لأَنَّ الأَبِيْنَةَ قَدْ تُغَيَّرُ فِي النِّسْبَة خَاصَّةً ، كَمَا قَالُوا فِي النِّسْبِة فِي النِّسْبَة فِي النَّسْبَة فِي اللَّهْ فِي النَّسْبِة فِي النَّسْبَة فَي النَّسْبَة فِي النَّسْبِة فِي النَّهْ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللْمُلِي اللللْمُ اللَّهُ الللللَّهُ اللللْمُلْكِ الللللْمُ اللَّ

وَقِيْلُ : َمَنْسُوبَة إَلَى الشُّرِّ - بِالُضَّمِّ - بِمَغْنِى الْسُّرُور؛ لِأَنَّ مَالِّكَهَا يُسَرُّ بِهَا ، فَهُو عَلَى القِّيَاسِ، وَالجَمِع السَّرَارِيُّ .

وَأَصْلُ تَسَرَّى جَارِيَةً ، تَسَرَّرَ ، وَلَكِنْ لَمَّا تَوَالَتْ ثَلاثُ رَاءَات، وَأَبْدَلُوا إِحْدَاهُنَّ يَاءً تَخْفِيْفًا ، كَمَا قَالُواَ: قَصَّيْتُ أَظْفَارِي، وَالأَصْلُ : قَصَّصْتُ . \_\_\_\_\_\_

أَنَّهَا طَعَنْتَ فِي السِّنِّ، وَبَقَيَ هُو فِي عُنْفُوانِ شَبَابِهِ ('')، وَتَمَّامُ رُجُولَتِهِ. عَنْ عَائِشَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُا - قَالَتْ: ﴿ لَمْ يَتَزَوَّجُ النَّبِيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَى خَدِيجَةَ حَتَّى مَاتَتْ ﴾ (٢). (٣)

# بِكُثْرَةِ ذِكْرِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهَا وَثَنَائِهِ عَلَيْهَا بَعُدَ مَوْتِهَا:

عَنْ عَائِشَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهَا -قَالَتْ: « مَا غِرْتُ عَلَى امْرَأَةٍ مَا غِرْتُ عَلَى امْرَأَةٍ مَا غِرْتُ عَلَى خَرْرَةِ ذِكْرِ رَسُولِ اللهِ-صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-إِيَّاهَا (٤)،

(١) عُنْفُوَانُ الشَّبَابِ - بِضَمِّ العَيْنِ وَالفَاءِ بَيْنَهُمَا نُونٌ سَاكِنةٌ - أَوَّلُهُ .

(٢) أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (٣٦ ٢٤ ٧٧).

(٣) قَالَ الحَافظُ فَي «الفَتْح» (٧/ ١٣٧): «وَفيه دَليلٌ عَلَى عظَم قَدْرهَا عِنْدَهُ وَعَلَى مَزيد فَضْلهَا ؛ لأَنَّهَا أَغْنَتْه عَنْ غَيْرهَا وَاخْتَصَّتْ بَه بَقَدْر مَا اشْتَرَكَ فيه غَيْرُهَا مَرَّتَيْن ، لأَنَّهُ حَلَيْه وَسَلَّم - عَاشَ بَعْدَ أَنْ تَزَوَّجَهَا ثَمَانِيَةٌ وَثَلَاثِينَ عَامًا انْفَرَدَتْ خَديجَةُ مَنْهَا بِخَمْسَة وَعَشْرينَ عَامًا وَهِي نَحْو الثُّلُثَيْن مِنَ الْمَجْمُوع ، وَمَعَ طُولِ الْمُدَّة فَصَانَ مَنْهَا بِخَمْسَة وَعَشْرينَ عَامًا وَهِي نَحْو الثُّلُثَيْن مِنَ الْمَجْمُوع ، وَمَعَ طُولِ الْمُدَّة فَصَانَ قَلْبَهَا مَنَ الْغَيْرَة وَمِنْ نَكَد الضَّرَائِ الَّذِي رُبَّمَا خَصَلَ لَهُ هُوَ مِنْهُ مَا يُشَوِّشُ عَلَيْهِ بِذَلِكَ، وَهِي فَضِيلَةٌ لِمَ يُشَوِّشُ عَلَيْهِ بِذَلِك، وَهِي فَضِيلَةٌ لِمَ يُشَوِّشُ عَلَيْهِ بِذَلِكَ،

وَمَعِي عَلَيْهِ مَا مَا نَكُو مُ مِيهِ مِيهِ مِيهِ مِيهِ مَيْرُو مَا الْغَيْرَةِ وَأَنَّهَا غَيْرُ مُسْتَنْكُر وُقُوعُهَا مِنْ فَاصْلَاتِ النَّسَاءِ فَضُلَّا عَمَّنْ دُونَهُنَّ ، وَأَنَّ عَائِشَةً كَانَتْ تَغَارُ مِنْ نِسًاءِ النَّبِيِّ مَنْ فَاصْلَاتِ النَّسَاءِ فَضُلَّا عَمَّنْ دُونَهُنَّ ، وَأَنَّ عَائِشَةً كَانَتْ تَغَارُ مِنْ نِسًاءِ النَّبِيِّ وَسَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّي وَسَلَّم اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اللهُ عَلَيْهُ وَسُلُو اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّه عَلَيْهُ وَسَلَّم اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّم وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسُلَّم وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّه عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّه وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ الْمُعَمِّةِ اللّهُ عَلَيْهُ الْمُعَلّمُ وَاللّهُ عَلَيْهُ الْعَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْمُ اللّهُ الْمُعَلّمُ اللّهُ عَلَيْهُ الْمُعَلّمُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَالْمُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الْمُعَلّمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ الْمُعَلّمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَ

قَالَ الذَّهَبِيُّ فِي "السِّير» (٢/ ١٦٥) : "وَهَذَا مَنْ أَعْجَبِ شَيْءَ أَنْ تَغَارَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا مِن الْذَهَبِيُّ فِي "السِّير» (١٦٥) : "وَهَذَا مَنْ أَعْجَبِ شَيْءَ أَنْ تَغَارَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا مِن امْرَأَةَ عَجُوْز، تُوفِّيتُ قَبْل تَزَوُّجِ النَّبِيِّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ – ، فَهَذَا مِنْ أَلْطَافِ اللهُ مَّنَ الغَيْرَة مِنْ عَدَّة نِسُوة يُشَاركُنَهَا فِي النَّيِّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ – ، فَهَذَا مِنْ أَلْطَافِ الله بَهَا وَبِالنَّبِيِّ – صَلَّى الله بَهَا وَبِالنَّبِيِّ – صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ – لئلاً يَتَكَدَّرَ عَيْشُهُمَا، وَلَعَلَّهُ إِنْمَا خَفَّفَ أَمْرَ الغَيْرَةِ عَلَيْهَا حُبُّ النَّبِيِّ – صَلَى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ – لَهَا، وَمَيْلُهُ إِلَيْهَا، فَرَضِيَ اللهُ عَنْهَا وَأَرْضَاهَا.

قَالَتْ: وَتَزَوَّجَنِي بَعْدَهَا بِثَلَاثِ سِنِينَ (١) ، وَأَمَرَهُ رَبُّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَوْ جِبْرِيلُ -عَلَيْهِ السَّلَام- أَنْ يُبَشِّرَهَا بِبَيْتٍ فِي الْجَنَّةِ مِنْ قَصَبِ »(٢).

وعَنْهَا -أَيْضًا- قَالَتْ: «كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا ذَكَرَ خَدِيجَةَ أَثْنَى عَلَيْهَا فَأَحْسَنَ الثَّنَاءَ ، قَالَتْ: فَغِرْتُ يَوْمًا فَقُلْتُ: مَا أَكْثَرَ مَا تَذْكُرُهَا حَمْرَاءَ الشَّدْقَيْنِ (٣) ، قَدْ أَبْدَلَكَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهَا خَيْرًا مِنْهَا قَالَ: مَا أَبْدَلَنِي اللهُ عَزَّ وَجَلَّ خِيرًا مِنْهَا ... » (١٠).

وَفِي رِوَايَةً : قَالَتْ : « فَتَغَيَّرَ وَجْهُ رَسُولِ اللهِ – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

<sup>(</sup>١) أَرَادَتْ بِذَلِكَ زَمَنَ دُخُولِهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِهَا ، وَأَمَّا العَقْدُ عَلَيْهَا فَقَدْ كَانَ بَعْدَ وَفَاةً خَدَيْجَةً بِزَمَنِ يَسِيْرٍ ، وَأَشَارَتْ بِذَلِكَ إِلَى أَنَّهَا لَوْ كَانَتْ مَوْجُودَةً فِي زَمَانِهَا، لَكَانَتْ غَيْرَتُهَا مِنْهَا أَشَدَّ .

<sup>(</sup>٢) أُخْرِرَجَهُ البُخَارَيُّ (٣٨١٧) ، وَمُسْلِمٌ (٢٤٣٥ / ٧٤) .

<sup>(</sup>٣) الشَّدْقَان - بِالكِّسْرِ وَيُفْتَحُ- : جَانَبًا مِنْ بَاطِنِ الخَدِّيْنِ ، وَجَمْعِ الشَّدْقِ: أَشْدَاقٌ، وَشُدُوقٌ . وَقَوْلَهَا : ﴿ خَمْرًاءَ الشِّدْقَيْنِ ﴾ كِنَايَةٌ عَنْ سُقُوطِ أَسْنَانِهَا حَتَّى لَا يَبْقَى دَاخِلَ فَمِهَا إِلَّا اللَّحْمُ الْأَحْمَرُ مِنَ اللَّهَ وَغَيْرِهَا .

<sup>(</sup>٤) أَرَادَاتَ عَائِشَةُ أَنَّهَا -بِشَبَابِهَا وَحُسْنَهًا خَيْرٌ مِنْ خَدِيْجَةَ عِشْرَةٌ ، وَلَيْسَ مُرَادُهَا أَنَّهَا تُوَكِّي نَفْسَهَا وَتُفَضِّلُهَا عَلَى خَدِيجَةَ، فَإِنَّ هَذَا أَمْرٌ مَرْجِعُهُ إِلَى اللَّه تَعَالَى -كَمَا قَالَ تَعَالَى - كَمَا قَالَ تَعَالَى - ﴿ فَلَا تُرَكُّونُ أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعَلَمُ بِمَنِ ٱتَّهَى ﴿ آ ﴾ [النّجم: ٣٢].

وَقَالَ تَعَالَى : ﴿ أَلَمْ مَرَ إِلَى أَلَذِينَ يُرَكُّونَ أَنفُسَهُمْ بِلِ أَللّهُ يُزَكِّى مَنْ يَشَآهُ ﴾ [النساء: 89] أَنَ الْمُرَاد بِالْخَيْرِيَّةِ هُنَا حُسْنِ الصُّورَةِ وَصغَر السِّنِّ رَوَايَةُ أَبِي نَجْيْح - وَالحَديْثُ يُفَسِّرُ بَعْضُهُ بَعْضًا - عَنْ عَائشَةَ عِنْدَ أَحْمَدَ وَالطَّبَرَانِيِّ فِي هَذِهِ القَصَّةِ : قَالَتْ عَائِشَةُ: فَقُلْتُ: ﴿ أَبْدَلَكَ الله بَكَبِيرَةِ السِّنِّ حَدِيثَةِ السِّنِّ ﴾ .

وَسَلَّمَ- تَغَيُّرًا لَمْ أَرَهُ تَغَيَّرَ عِنْدَ شَيْءٍ قَطُّ ؛ إِلَّا عِنْدَ نُزُولِ الْوَحْيِ أَوْ عِنْدَ الْمُخِيلَةِ (١) ، حَتَّى يَعْلَمَ رَحْمَةٌ أَوْ عَذَابٌ (٢) .

وَفِي رَوَايَةٍ أُخْرَى: قَالَتْ: فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَفِي رَوَايَةٍ أُخْرَى: قَالَتْ: فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْكَ إِنْ غَضَبًا سَقَطْتُ فِي خَلَدِي (٣) ، فَقُلْتُ فِي نَفْسِي: اللهُ مَّ إِنَّكَ إِنْ أَذْهُرُ مَا بَسُوءَ مَا بَقِيتُ .

قَالَ: مَا أَبْدَلَنِي اللهُ عَزَّ وَجَلَّ خَيْرًا مِنْهَا ، قَدْ آمَنَتْ بِي إِذْ كَفَرَ بِي اللهُ عَزَّ وَجَلَّ خَيْرًا مِنْهَا ، قَدْ آمَنَتْ بِي إِذْ كَفَرَ بِي النَّاسُ ، وَوَاسَتْنِي بِهَالِهَا إِذْ خَرَمَنِي النَّاسُ ، وَرَاسَتْنِي بِهَالِهَا إِذْ خَرَمَنِي أَوْلَادَ النِّسَاءِ (١٠)» . النَّاسُ ، وَرَزَقَنِي اللهُ عَزَّ وَجَلَّ وَلَدَهَا إِذْ حَرَمَنِي أَوْلَادَ النِّسَاءِ (١٠)» .

<sup>(</sup>١) المَخِيْلَة - بِفَتْحِ المِيْمِ وَكَسْرِ الخَاءِ - السَّحَابَةُ الَّتِي تَحْسِبُهَا مَاطِرَةً، فَإِذَا وَقَعَ المَطَرُ ذَهَبَ اسْمُ التَّخَيُّل وَالجَمْعُ المَخَايِلُ.

قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا : «كَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- إِذَا رَأَى مَخْيَلَةً تَغَيَّرَ وَجْهُهُ وَتَلَوَّنَ ، وَدَخَلَ وَخَرَجَ ، وَأَقْبَلَ وَأَدْبَرَ ، فَإِذَا أَمْطَرَت السَّمَاءُ سُرِّي عَنْهُ ، قَالَتْ عَائِشَةُ: وَذَكَرْتُ لَهُ الَّذِي رَأَيْتُ ، قَالَ : وَمَا يُدْرَيهِ لَعَلَّهُ ، قَالَ قَوْمٌ: هُرِّ فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِينِهِمْ قَالُواْ هَذَا عَارِشٌ مُطِرُنا بَلْ هُوَ مَا اَسْتَعْجَلَتُم بِهِ مِي فِيهِ فِيهَا عَدَادُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ الله عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهَ اللهُ اللهُو

<sup>(</sup>٢) (صَحِيْتٌ) أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ (٢٥٢٢٦).

<sup>(</sup>٣) الخَلَد - بِالتَّحْرِيْك - النَّفْس، والجَمْع أَخْلادٌ . وَمَعْنَى سُقِطَ فِي خَلَدِي - عَلَى مَا لَم يُسَمَّ فَاعَلُهُ - أَيْ : نَدِمْتُ عَلَى مَا قُلْتُ ، وَتَحَسَّرتُ عَلَى مَا فَرَطَ مِنِي، كَأَنَّ المُرَادَ سَقَطَ النَّدَمُ فِي نَفْسِي .

<sup>(</sup>٤) قَوْلِهِ هَذَا كَأَنَ قَبْلً أَنْ يُولَدَ لَهُ إِبْرَاهِيمُ مِنْ سُرِّيتِهِ مَارِيَةَ ، وَقَبْلَ مَقْدَمِهَا بِالكُلِّيَّةِ .

وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى : قَالَتْ : فَغَدا وَرَاحَ (١) عَلَيَّ بَهَا شَهْرًا (٢) .

وَلَمْ تَجْسُرْ (٣) عَائِشَةُ الزَّوْجَةُ الشَّابَّةُ ذَاتِ الْحُظُوةِ أَنْ تُجْرِيَ ذِكْرَ خَدِيْجَةَ عَلَى لِسَانِهَا بَعْدَ تِلْكَ القَضِيَّة، فَمَنْ ذَا الَّذِي كَانَ مُحَمَّدٌ يُصَانِعُهُ (٤)، وَهُوَ يَفِي لِخَدِيْجَةَ هَذَا الوَفَاءِ الجَمِيْلِ، الَّذِي يَسْتَحِقُّ أَن يَصَانِعُهُ (٤)، وَهُوَ يَفِي لِخَدِيْجَةَ هَذَا الوَفَاءِ الجَمِيْلِ، الَّذِي يَسْتَحِقُّ أَن يَكُونَ مَضْرَبَ الأَمْثَالِ لِسَائِرِ الأَزْوَاجِ رِجَالاً وَنِسَاءً ؟!.

أَتَرَاهُ كَانَ يُصَانِعُ الَّتِي مَاتَتْ لِيُغْضِبَ الَّتِي يَعِيْشُ مَعَهَا وَيُحِبُّهَا؟!، مَا القَوْلُ فِي هَذَا الوَفَاءِ المُعْجِزِ، وَالدُّنْيَا حَافِلَةٌ (٥٠ حَوْلَنَا بِأَمْثِلَةِ العُقُوقِ، وَنسْيَانِ الفَضْل، وَخِيَانَةِ العَهْدِ؟! (١٠).

وَلَمْ تَشْغَلْهُ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عَنْ ذِكْرِهَا أَعْبَاءُ الدَّعْوَةِ، وَلَا هَوْلُ الْحُرُوبِ، فَعِنْدَمَا أَسَرَ الْمُسْلِمُونَ أَبَا العَاصِ بْنَ الرَّبِيْعَ وَلَا هَوْلُ الْحُرُوبِ، فَعِنْدَمَا أَسَرَ الْمُسْلِمُونَ أَبَا العَاصِ بْنَ الرَّبِيْعَ فَوَلَا هَوْلُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- مَعَ فِي مَعْرَكَة بَدْر، بَعَثَتْ زَيْنَبُ إِلَى أَبِيْهَا -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- مَعَ (١) فَغَدَا وَرَاحَ: أَيْ: ذَهَبَ وَرَجَعَ.

(١) فَغَدَا وَرَاحَ: أَيْ: ذَهَبَ وَرَجَعَ. (١) فَغَدَا وَرَاحَ : أَيْ: ذَهَبَ وَرَجَعَ. (٢) (حَسَنٌ) أَخْرَجَهُ الإِمَامِ أَحْمَدُ (٦/ ١١٧ - ١١٨)، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي «الكَبيْر» (٢٣/ ١٣)، وَالهَيْثَمِيُّ فِي «مُجَمَّع الزَّوَائِد» وَحَسَّنَ إِسْنَادَهُ ابْنُ كَثِيْرٍ فِي «التَّارِيْخ» (٣/ ١٢٦)، وَالهَيْثَمِيُّ فِي «مُجَمَّع الزَّوَائِد» (٩/ ٢٢٤)،

- (٣) جَسَرَ عَلَى كَذَا يَجْسُرُ بِالضَّمِّ -حَسَارَةً- بِالفَتْحِ أَقْدَمَ وَتَجَرَّأَ.
  - (٤) صَانِعَهُ: دَارَاهُ وَرَافَقَهُ وَدَاهَنَهُ .
  - (٥) حَافَلَةٌ: مُمْتَلَئَةً ، وَبَالِهُ ضَرَبَ ، وَجَلَسَ .
- (٦) مِنْ رَسَالَة : (مُحَمَّد فِي حَيَاتِهِ الخَاصَّةَ » لِللُّكْتُور نَظْمي لُوقَا (ص٥٥).

عَمْرُو أَخِي أَبِي العَاصِ بِهَالِ وَقِلاَدَةٍ كَانَتْ لِخَدِيْجَةَ فِي فِدَاءِ زَوْجِهَا ، وَلَمْ يُكَدُّ حَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلِامُ - يَرَى تِلْكَ القِلَادَةَ ، حَتَّى خَفَقَ فَوَادُهُ الكَرِيمُ لِذِكْرَى زَوْجَتِهِ الوَفِيَّةِ خَدِيْجَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - .

عَنْ عَائِشَةً -رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - زَوْجِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَنْتُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي فِدَاءِ أَسْرَاهُمْ بَعَثَتْ زَيْنَبُ بِنْتُ رَسُولِ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي فِدَاءِ أَبِي الْعَاصِ بْنِ الرَّبِيعِ رَسُولِ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي فِدَاءِ أَبِي الْعَاصِ بْنِ الرَّبِيعِ بِهَالْ ، وَبَعَثَتْ فِيهِ بِقلَادَةً لَمَا كَانَتْ لِخَدِيجَةً أَدْخَلَتْهَا بَهَا عَلَى أَبِي الْعَاصِ حِينَ بَنِي عَلَيْهَا ، قَالَتْ:فَلَلَّا رَآهَا رَسُولُ الله -صَلَّى اللهُ اللهَ عَلَيْهَا ، قَالَتْ:فَلَلَّا رَآهَا رَسُولُ الله -صَلَّى الله عَلَيْهَا وَسَلَّمَ - رَقَّ لَمَا رَقَّةً شَدِيدَةً ، وَقَالَ : إِنْ رَأَيْتُمْ أَنْ تُطْلِقُوا لَمَا عَلَيْهَا الَّذِي لَمَا فَافْعَلُوا ، فَقَالُوا: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللهِ ، فَأَطْلَقُوهُ وَرَدُّوا عَلَيْهَا الَّذِي لَمَا قَافْعَلُوا ، فَقَالُوا: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللهِ ، فَأَطْلَقُوهُ وَرَدُّوا عَلَيْهَا الَّذِي لَمَا قَافْعَلُوا ، فَقَالُوا: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللهِ ، فَأَطْلَقُوهُ وَرَدُّوا عَلَيْهَا الَّذِي لَهَا اللهِ الله الله ،

عَنْ عَائِشَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهَا- قَالَتْ : « اسْتَأْذَنَتْ هَالَةُ بِنْتُ خُوَيْلِدِ (٢) أُخْتُ خَدِيجَةَ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَرَفَ

<sup>(</sup>١) (حَسَنٌ) : أَخْرَجَهُ الإِمَامِ أَحْمَدُ (٦/ ٢٧٦) ، وَحَسَّنَ إِسْنَادَهُ شَيْخُنَا الوَادِعِيُّ فِي «الجَامِعُ الصَّحِيْح مِمَّا لَيْسَ فِي الصَّحِيْحيْن» (٤/ ١٣١).

<sup>(</sup>٢) قَالَ الْحَافِظُ فِي «الْفَتْحِ» (٧/ ٥٢٠) : «هِي أُخْتُ خَدِيجَةَ ، وَكَانَتْ زَوْجَ الرَّبِيعِ بْنِ عَبْد الْعُزَّى بْنِ عَبْد شَمْس وَالد أبي الْعَاص بْنِ الرَّبِيعِ زَوْج زَيْنَبَ بِنْتِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ - وَقَدْ ذَكُرُوهَا فِي الصَّحَابَةِ وَهُوَ ظَاهِرُ هَذَا الْحَدِيثِ ».

حَبِيَانِكُمُطَفِيُّ عَلَيْكُمُ طَفِيًّا مِنْ الْمُصْطَفِيًّا مُنْ الْمُصْطَفِيًّا

اسْتِئْذَانَ خَدِيجَةَ (١) فَارْتَاعَ لِذَلِكَ (٢) فَقَالَ: اللهُمَّ هَالَةَ (٣) ، قَالَتْ: فَغِرْتُ فَقُلْتُ مَا تَذْكُرُ مِنْ عَجُوزٍ مِنْ عَجَائِزِ قُرَيْشِ حَمْرَاءِ الشِّدْقَيْنِ؛ فَغِرْتُ فَقُلْتُ مَا تَذْكُرُ مِنْ عَجُوزٍ مِنْ عَجَائِزِ قُرَيْشِ حَمْرَاءِ الشِّدْقَيْنِ؛ هَلَكَتْ فِي الدَّهْرِ قَدْ أَبْدَلَكَ اللهُ خَيْرًا مِنْهَا » (١٠) .

عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - قَالَتْ: « مَا غِرْتُ عَلَى أَحَدِ مِنْ نِسَاءِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَا غِرْتُ عَلَى خَدِيجَةً وَمَا رَأَيْتُهَا، وَلَكِنْ كَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُكْثِرُ ذِكْرَهَا، وَرُبَّهَا وَ وَسَلَّمَ - يُكْثِرُ ذِكْرَهَا، وَرُبَّهَا وَ وَسَلَّمَ - يُكْثِرُ ذِكْرَهَا، وَرُبَّهَا وَ وَسَلَّمَ - يُكْثِرُ ذِكْرَهَا، وَرُبَّهَا ذَبَحَ الشَّاةَ ثُمَّ يُقَطِّعُهَا أَعْضَاءً ؛ ثُمَّ يَبْعَثُهَا فِي صَدَائِقِ خَدِيجَةً، وَرُبَّا فَرُبَّ النَّهَ لَهُ يَكُنْ فِي الدُّنْيَا امْرَأَةٌ إِلَّا خَدِيجَةً ؛ فَيَقُولُ: إِنَّهَا فَرُبَّ كَانَتُ لَهُ : كَأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ فِي الدُّنْيَا امْرَأَةٌ إِلَّا خَدِيجَةً ؛ فَيَقُولُ: إِنَّهَا كَانَتْ وَكَانَ لِي مِنْهَا وَلَدٌ (١)» (٧).

<sup>(</sup>١) فَعَرَفَ اسْتِئْذَانَ خَدِيجَةَ ؟ أَيْ صِفَتَهُ لِشَبِهِ صَوْبَمَا بِصَوْتِ أَخْتِهَا ، فَتَذَكَّرَ خَدِيجَةَ بذَلِكَ.

<sup>(</sup>٢) قَالَ النَّوَوِيُّ فِي «شَرْح مُسْلَمٌ» : «قُولُهَا : ( فَارْتَاحَ لِذَلكَ ) أَيْ هَشَّ لِمَجَيِّهَا ، وَسُرَّ بَهَا لَتَذَكُّرِهَ بِهَا خَدِيجَةً وَأَيَّامَهَا . وَفِي هَذَا كُلُّهُ دَلِيلٌ لِحُسْنِ الْعَهْدِ ، وَحَفُظِ الْوُدِّ ، وَرِعَايَةٍ خُرْمَةِ الصَّاحِبِ وَالْعَشِيرِ فِي حَيَاتِهِ وَوَفَاتِهِ ، وَإِكْرَام أَهْلِ ذَلِكَ الصَّاحِب».

<sup>(</sup>٣) وَ قَوْلُهُ : " اللَّهُمَّ هَالَةَ " رُويَ بَالرَّفْعِ عَلَىَ أَنَّهٌ خَبَرُ مُنْتَّدَا ۗ مَكْخُذُوفٍ، أَيْ : هَذِهِ هَاللهُ. وَرُويَ بِالنَّصْبِ عَلَى تَقْدِيرُهُ اجْعَلْهَا هَالَةَ .

<sup>(</sup>٤) أَخُرَجُهُ البُخَارِيُّ (١ ٧٨/٢)، وَمُسْلِمٌ (٧٨/٢٤٣٧).

<sup>(</sup>٥) إِنَّهِا كَاِنَتْ وَكَانَتْ: أَيْ: كَانَتْ فَاضِّلَةً ، وَكَانَتْ عَاقِلَةً ، وَنَحْو ذَلِكَ ، يُثْنِي بِأَفْعَالِهَا.

<sup>(</sup>٦) وَلَد؛ أَيْ : أَوْلادٌ، فَالوَلَدُ يَكُونُ وَاحِدًا ، وَيَكُونُ جَمْعًا .

<sup>(</sup>٧) أُخْرَجَهُ البُخَارِيُّ (٣٨١٨) .

. 1 1 つり,(20 /

وَفِي رِوَايَة : « وَإِنْ كَانَ لَيَذْبَحُ الشَّاةَ ، فَيُهْدِي فِي خَلَائِلِهَا (١) مِنْهَا مَا يَسَعُهُنَّ (٢)» (٣) .

وَفِي رَوَايَة : ﴿ إِذَا ذَبَحَ الشَّاةَ فَيَقُولُ : أَرْسِلُوا بَهَا إِلَى أَصْدِقَاءِ خَدِيجَةً، قَالَتُ : فَأَغْضَبْتُهُ يَوْمًا فَقُلْتُ خَدِيجَةً؟!، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنِّي قَدْ رُزِقْتُ حُبَّهَا» (١٤).

وَعَنْهَا - أَيْضًا - قَالَتْ: «دَخَلَتِ امْرَأَةٌ سَوْدَاءُ عَلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَأَقْبَلَ عَلَيْهَا ، قَالَتْ: فَقُلْتُ: يَا رَسُوْلَ الله! أَقْبَلْتَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَأَقْبَلَ عَلَيْهَا ، قَالَتْ: فَقُلْتُ: يَا رَسُوْلَ الله! أَقْبَلْتَ عَلَى هَذِهِ السَّوْدَاءِ هَذَا الإِقْبَالَ!. فَقَالَ: إِنَّهَا كَانَتْ تَدْخُلُ عَلَى خَدِيْجَةً، وَإِنَّ حُسْنَ العَهْدِ (٥) مِنَ الإِيْمَانِ (٢).

وَعَنْ أَنَس بْنِ مَالِك - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ إِذَا أُتِيَ اللهَّ عَنْهُ - ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ إِذَا أُتِيَ بِالشَّيْءِ يَقُولُ: « اذْهَبُوا بِهِ إِلَى بَيْتِ فُلانَةَ فَإِنَّهَا كَانَتْ صَدِيقَةً لِخَدِيجَةً

<sup>(</sup>١) خَلَائلهَا : جَمْعُ خَليْلَة ، وَهِيَ الصَّدِيْقَة.

<sup>(</sup>٢) يِسَعُهُنَّ -بالفَتْح- يَكْفِّيْهُنَّ .

<sup>(</sup>٣) أُخْرَجَهُ البُّخَارِيُّ (٦١ ٣٨) ، وَمُسْلِمٌ (٢٤٣٥) .

<sup>(</sup>٤) أُخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (٧٥/٢٤٣٥).

<sup>(</sup>٥) العَهْد هُنَا : رُعَايَة الحُرْمَة وَالمَوَدَّة حَالاً بَعْدَ حَال .

<sup>(</sup>٦) (صَحْيْحٌ) : أَخْرَجَهُ الحَاكَمُ فِي «المُسْتَدْرِك» (١/ ١٥)، وَصَحَّحَهُ وَوَافَقَهُ الذَّهَبِيُّ، وَقَالاً : لَيْسَتْ فِيْهِ عِلَّةٌ ، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي «الكَبِيْر» (٢٣/ ١٤) .

اذْهَبُوا بِهِ إِلَى فُلانَةَ فَإِنَّهَا كَانَتْ تُحِبُّ خَدِيجَةً ١٠٠٠.

تُمُّرُّ الصَّبَا<sup>(٢)</sup>صَفْحًا<sup>(٣)</sup>بسُكَّانذيالغَضَا<sup>(٤)</sup>

وَيَصْدَعُ<sup>(٥)</sup> قَلْبِي أَنْ يَهُبَّ هُبُوبُهَا قَرِيْبَة عَهْدِ <sup>(١)</sup> بِالْحَبِيْبِ ، وَإِنَّهَا

هَوَى كُلِّ نَفْسِ حَيْثُ حَلَّ حَبِيْبُهَا

فَيَالَهُ مِنْ وَفَاءٍ لَيْسَ لَهُ نَظِيْرٌ! ، وَلاَ غَرْوَ (٧) ، فَقَدْ وَصَفَهُ رَبُّهُ بِقَوْلِهِ: ﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴿ إِنَّ ﴾ [القلم: ٤].

<sup>(</sup>١) (صَحِيْحٌ): أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ فِي «الأَدَبِ المُفْرَد» (٢٣٢)، وَالحَاكِمُ فِي «المُسْتَدْرِك» (١) (صَحِيْحٌ)، وَصَحَّحَهُ –أَيْضًا – الأَلْبَانِيُّ فِي «الصَّحِيْحَة» (١٧٥/). وَصَحَّحَهُ وَوَافَقَهُ الذَّهَبِيُّ، وَصَحَّحَهُ –أَيْضًا – الأَلْبَانِيُّ فِي «الصَّحِيْحَة» (٢٨١٨).

<sup>(</sup>٢) الصَّبَا: -بِزِنَة العَصَا- رِيْحٌ طَيِّبَةٌ مَهَبُّهَا مِنَ الشَّرْقِ ، وَالتَّشْنِيَةُ صَبَوَانِ، وَصَبَيانِ، وَالجَمْعُ صَبَوَاتُ وَأَصْبَاءٌ.

<sup>(</sup>٣) صَفْحًا ؛ أَيْ مُعْرضَةً .

<sup>(</sup>٤) الغَضَا -بزَّنَة الَّعَصَا- شَجَرٌ خَشَبُهُ فِيْهِ صَلاَبَةٌ؛ لِذَا يَبْقَى جَمْرُهُ طَوِيْلاً، وَاحِدَتُهُ غَضَاةٌ، وَأَهْلُ الغَضَا: أَهْلُ نَجْد لِكَثْرتِهِ هُنَالِكَ .

<sup>(</sup>٥) يَصْدعُ: يَشُقُّ، وَبَائِهُ قَطَعَ.

<sup>(</sup>٦) العَهْدُ: الالتَقَاء .

<sup>(</sup>٧) لاَ غَرْوَ-بِالفَّتُحَ- لاَ عَجَبَ .

٩- أَنَّ جَمِيْعَ أَوْلاَدِ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- مِنْهَا إِلَّا إِبْرَاهِيمَ :

١٠ - انْحِصَارُ نَسَلِ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -فِيهَا إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ:

إِنَّ آل بَيْتِ رَسُولِ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كُلَّهُمُ مِنْ فَاطِمَةِ، وَفَاطِمَةُ مِنْ خَدِيْجَةً ، فَانْحَصَرَ نَسْلُهُ -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِيْهَا إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ، فَيَا لَهَا مِنْ مَزِيَّةٍ جَلِيْلَةٍ!.

مَتَى أَحْصَيْتُ فَضَلَكَ فِي كَلامِ ﴿ فَقَدْ أَحْصَيْتُ حَبَّاتِ الرِّمَالِ وَإِنَّ بِهِ لَنَقَصًا ﴿ وَأَنتَ لَمَا النِّهَايَةُ فَي الكَمالِ

#### وفَاتُهَا \_رَضِيَ اللهُ عَنْهَا\_ :

بَعْدَ وَفَاة أَبِي طَالِبِ بِنَحْوِ شَهْرَيْنِ (١) ، تُوُفِّيَتِ الطَّاهِرَةُ خَدِيْجَةُ مُتَأَثِّرَةً بِالحِصَارِ الَّذِي أَرْقَدَهَا عَلَى فِرَاشِهَا تُعَانِي الْمَرْضَ الشَّدِيْدَ.

وَكَانَتْ وَفَاتُهَا فِي رَمَضَانَ لِسَبْعَ عَشْرَةٍ لَيْلَةً خَلَتْ مِنْهُ (٢)، سَنَةَ

<sup>(</sup>١) وَقَيْلَ: بَثَلاَثَةَ أَيَّام، وَلَعَلَّ الرَّاجِحُ مَا أَثْبَتْنَاهُ؛ لاَنَّ أَكْثَرَ المَصَادر نَصَّتَ عَلَى مَوْتَهَا فِي رَمَضَانَ، وَأَبُو طَالِّ مَاتَ - عَلَى الرَّاجِح - فِي رَجَب؛ لأَنَّ المَصَادر مُتَّفَقَةٌ عَلَى أَنَّ مَوْتَهُ كَانَ بَعْدَ سِتَّةَ أَشْهَر مِنَ الخُرُوجِ مِنَّ الشَّعْب، وَأَنَّ مُدَّةَ الحِصَارِ ثَلاَثُ سِنيْن، وَأَنَّ بَدْرَ الحِصَارِ ثَلاَثُ سِنيْن، وَأَنَّ بَدْرَ الحِصَارِ كَانَ لَيْلَةً هِلَالِ المُحَرَّمِ سَنَةَ سَبْعِن فَمَوْتُهُ - إِذًا فِي رَجَبٍ سَنَةً عَشْرِ مِنَ البَعْثَةِ .

<sup>(</sup>٢) ﴿ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ﴾ (٦٥).

عَشْرِ مِنَ البِعْثَةِ ، قَبْلَ الهِجْرَةِ بِثَلَاثِ سِنِيْنَ (۱)، وَقَبْلَ أَنْ تُفْرَضَ الصَّلاَةُ (۲) وَقَبْلَ أَنْ تُفْرَضَ الصَّلاَةُ (۲) وَ وَهِيَ بِنْتُ خَمْس وَسِتِّيْنَ سَنَةً (۱).

وَدُفِنَتْ بِالْحَجُونِ (٥) (٦) ، وَنَزَلَ رَسُولُ الله -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فِي قَبْرِهَا (٧) ، وَلَمْ تَكُنْ يَوْمِئِذِ الصَّلاَةُ عَلَى الجَنَازَةِ سُنَّةً (٨) .

وَلَقَدْ أَطْلَقَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَى العَامِ الَّذِي تُوُفِّيَتْ هِيَ وَعَمُّهُ فِيْهِ السَّمَ (عَامِ الْحُزْنِ)؛ لِشِدَّةِ مَا كَابَدَ فِيْهِ مِنَ الشَّدَائِدِ مِمَوْتِهَا .

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقُ: «تَتَابَعَتْ عَلَى رَسُولِ اللهِ المَصَائِبُ بِمُلْكِ خَدِيْجَةَ، وَكَانَتْ لَهُ وَزِيْرَ صِدْق ، يَشْكُو (٩) إِلَيْهَا » (١٠).

(١) «الإصابَة» (٢٨٣/٤)، والاسْتِيْعَاب»(٢٨٩/٤)، وَقَدْ ثَبَتَ هَذَا فِي «صَحِيْحِ البُّخَارِيُّ» حَديث (٣٨٩٦).

(٢) يَعْنِيَ: الصَّلُوَاتِ الخَمْسَ لَيْلَةَ الإِسْرَاءِ، أَمَّا أَصْلُ الصَّلاةِ فَقَدْ وَجَبَ فِي حَيَاةِ خَدنْجَةً .

(٣) «ألسِّيْر» (٢/ ١١١)، و «طَبَقَات ابْن سَعْدِ» (٨/ ١١٨)، و «الإصابَة» (٤/ ٢٨٣).

(٤) «طَبَقَاتُ ابْن سَعْدِ» (٨/٨) ، وَ ﴿ أَنْسَابُ الأَشْرَافِ» (١/٢٠).

(٥)الحَجُون- بزنَّة الرَّسُول- جَبَل بمَكَّةً ، وَهِيَ مَقْبَرَةٌ .

(٦) «السِّيْر» (٢/ ١١١).

(٧) «طَبَقَاتُ ابْن سَعْد» (٨/ ١٨) ، و «الإصَابَة» (٤/ ٢٨٣).

(٨) «طَبَقَاتُ ابْن بِسَعْدِ» (٨/ ٨٨)، و «الإصابَة» (٤/ ١٨) وَ «أَنْسَابِ الأَشْرَاف» (١/ ٢٠٤)

(٩)وَفي بَعْض النُّسَخِّ : «يَسْكُنُ » .

(١٠) أُرْسِيْرَةُ أَبْنِ هِشَام » (١/ ٣٠١).

44

وَبَعْدَ مَوْتَهَا وَقَعَتْ حَادِثَةُ (الإِسْرَاءِ وَالمِعْرَاجِ)؛ فَكَأَنَّ اللهَ أَرَادَ أَنْ يُعَلِّلَ نَبِيَّهُ، وَأَنَّ يُطَيِّبَ قَلْبَهُ، وَيُذْهِبَ عَنْهَ الْحُزْنَ بِتِلْكَ الْحَادِثَةِ الْجَلْيْلَة.

مَاتَتِ الطَّاهِرَةُ خَدِيْجَةٌ وَلَكِنْ مَكَارِمَهَا مَا مَاتَتْ، بَلْ ظَلَّتْ وَسَتَظِلُّ - سَاطِعَةً عَلَى صَفَحَاتِ التَّارِيْخِ، تَروِيْهَا الأَجْيَالُ جِيْلاً بَعْدَ جِيْلٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا -، وَجَعَلَ جَنَّاتِ الفِرْدَوْسِ مُنْقَلَبَهَا وَمَثْوَاهَا، وَقَدْ فَعَلَ ذَلِكَ - لاَ مَحَالَةً - بِخَبَرِ الصَّادِقِ المَصْدُوقِ، وَمَثْوَاهَا، وَقَدْ فَعَلَ ذَلِكَ - لاَ مَحَالَةً - بِخَبَرِ الصَّادِقِ المَصْدُوقِ، حَيْثُ بَشَرَهَا بِبَيْتٍ فِي الجَنَّةِ مِنْ قَصَبِ، لاَ صَخَبَ فِيْهِ وَلاَ نَصَبَ. خَيْثُ بَشَرَهَا بِبَيْتٍ فِي الجَنَّةِ مِنْ قَصَبِ، لاَ صَخَبَ فِيْهِ وَلاَ نَصَبَ. فَلُو كَانَ النِّسَاءُ عَلَى الرِّجَالِ فَلُو كَانَ النِّسَاءُ عَلَى الرِّجَالِ فَلَوْ كَانَ النَّسَاءُ عَلَى الرِّجَالِ فَلَوْ كَانَ النَّسَاءُ عَلَى الرِّجَالِ فَلَا لَيْشَالُ لَا سُمِ الشَّمْسِ عَيْبٌ نَ وَلاَ التَّذْكِيرُ فَخُرُ لِلْهِلاَلِ فَالتَّانِيْثُ لاسْمِ الشَّمْسِ عَيْبٌ نَ وَلاَ التَّذْكِيرُ فَخُرُ لِلْهِلاَلِ

# سَوْدَةُ بِنْتُ زَمْعَةَ القُرَشِيَّةُ الْعَامِرِيَّةُ

#### نَسَبُهَا -رَضَيَ اللَّهُ عَنْهَا - :

هِيَ أُمُّ الْمُؤْمِنِيْنَ سَوْدَةُ (١) بِنْتُ زَمْعَةَ بِنْ قَيْس بْن عَبْدِ شَمْس بْنِ عَبْدِ وَدِّ بْنِ نَصْرِ بْنِ مَالِكِ بْنِ حِسْلِ بْنِ عَامِرِ بْنِ لُؤَيِّ الْقُرَشِيَّةُ العَامِريَّةُ<sup>(٢)</sup>.

الشَّمُوسُ بِنْتُ قَيْسِ بْنَ عَمْرُو بْنِ زَيْدِ مِنْ بَنِي النَّجَارِ، بِنْتُ أَخِي سَلَمى أُمِّ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ جَدِّ الرَّسُولِ -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- (٣).

# زُوَاجُهَا -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا -:

تَزَوَّجَتْ أَوَّلاً ابْنَ عَمِّهَا السَّكْرَانَ بْن عَمْرُو أَخَا سُهَيْل بْن عَمْرو العَامِريِّ، وَلكَلَيْهِ الصَّحْبَةُ .

<sup>(</sup>١) ذَكَرَ النَّوَويُّ فِي «تَهْذيْبه» (٢/ ٣٤٨)، وَالسَّخَاوِيُّ فِي «التُّحْفَة اللَّطِيْفَة» (١/ ٤٠)، وَالسَّخَاوِيُّ فِي «التُّحْفَة اللَّطِيْفَة» (١/ ٤٠)، وَأَنَّ سَوْدَة – رَضِي اللهُ عَنْهَا – تُكْنَى بِأُمِّ الأَسْوَدِ .

<sup>(</sup>٢) «سِيْرَةُ ابْنِ هِمَشَّامٍ » (٤٩٦/٤) . (٣) «أَزُواجُ النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - » للدِّمِشْقِيِّ (ص١٧٣) .

أَسْلَمَتْ سَوْدَةُ وَزَوْجُهَا وَبَايَعَا ، فَهَاجَرَا إِلَى الْحَبَشَةِ فِي الْهِجْرَةِ الثَّانِيَةِ، فَلَمَّا قَدِمَا مَكَّةَ ، تُوفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا، فَلَمَّا حَلَّتُ (') تَزَوَّجَهَا وَسُولُ اللهِ -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي شَوَّال سَنَةَ عَشْر مِنَ البِعْثَةِ، وَسُولُ اللهِ -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي شَوَّال سَنَةَ عَشْر مِنَ البِعْثَةِ، بَعْدَ عَقْده عَلَى عَائِشَة ، وَدَخَلَ بَهَا بِمَكَّة ، ثُمَّ هَاجَرَ بَهَا إِلَى المَدِيْنَةِ، وَهِي أَوَّلُ امْرَأَة بَنَى بَهَا بَعْدَ وَفَاة خَدِيْجَة (۲) ، وَكَانَ عُمُرُهَا آنَذَاكَ خَمُسَيْنَ سَنَةً (۳) ، وَقَدْ تَفَرَّدَ بَهَا بِمَكَّةَ ثَلَاثَةَ أَعْوَامٍ، حَتَّى بَنَى بَعَائِشَةَ بِاللَّهِ يَنَى بَعَائِشَةً بِاللَّهِ يَنَى عَلَيْهِ وَقَدْ تَفَرَّدَ بَهَا بِمَكَّة ثَلَاثَةَ أَعْوَامٍ، حَتَّى بَنَى بِعَائِشَةَ بِاللَّهِ يُنَةً وَقَامٍ . وَقَدْ تَفَرَّدَ بَهَا بِمَكَّةَ ثَلَاثَةَ أَعْوَامٍ، حَتَّى بَنَى بَعَائِشَةً بِاللَّهِ يُنَةً وَالْمَ مُ كَالَّ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَالْمَ بَعْدَ وَقَامٍ بَعَائِشَةً بِاللَّهِ يُنَهَ إِلَا لَهُ مَا أَلُونَهُ أَوْلَا اللهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهَ أَلَا لَهُ اللَّهُ عَنْهَ بِاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ إِلَى اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ

#### قَصَّةُ الزَّوَاجِ الْمُبَارَكُ ؛

عَنْ أَبِي سَلَمَةَ وَيَحْيَى قَالًا: لَّا هَلَكَتْ خَدِيجَةُ جَاءَتْ خَوْلَةُ بِنْتُ حَكِيمِ الْمُرَأَةُ عُثْمَانَ بْن مَظْعُونِ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ أَلَا تَزَوَّجُ قَالَ: مَنْ؟.

قَالَتْ: إِنْ شِئْتَ بِكُرًا وَإِنْ شِئْتَ ثَيِّبًا ، قَالَ: فَمَنْ الْبِكْرُ ، قَالَتْ: ابْنَةُ أَحَبِّ خَلْقَ اللهِ -عَزَّ وَجَلَّ - إِلَيْكَ عَائِشَةُ بِنْتُ أَبِي بَكْرِ ، قَالَ: وَمَنْ الثَّيِّبُ ، قَالَتْ عَلَى الْعَلَى عَلَى الْعَلَى عَلَى الْعَلَى عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللهِ ا

<sup>(</sup>١) حَلَّتْ المَرْأَةُ تحلُ -بالكَسْر - حَلَالاً: خَرَجَتْ مِنْ عِدَّتِهَا.

<sup>(</sup>٢) «جَوَامَعُ السِّيْرَةَ» لَابْنَ حَزْم (ص٦٦) ، و «أَسْدُ الْغَابَةَ» (٢/٢١٢)، و «تَلْقِيْحُ فَهُومِ أَشْدُ الْغَابَةَ» (٢/٢١٢)، و «تَلْقِيْحُ فَهُومِ أَهْلِ الأَثْرِ » لابْنَ الجَوْزِيِّ (ص١٠) .

<sup>(</sup>٣) «نِسَّاء حَوْلَ الرَّسُولِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- » (ص٣٣٥).

<sup>(</sup>٤) «َالسِّيرِ» (فِي تَرْجَمَةِ عَائِشَة - رَضِيَّ اللهُ عَنْهَا- ) .

مَا تَقُولُ ، قَالَ: فَاذْهَبِي فَاذْكُرِيهِمَا (١)عَلَيَّ .

فَدَخَلَتْ بَيْتَ أَي بَكْرِ ..... ثُمَّ خَرَجَتْ فَدَخَلَتْ عَلَى سَوْدَةَ بَنْتَ زَمْعَةَ ، فَقَالَتْ : مَا ذَاكَ ؟ ، قَالَتْ أَرْسَلَنِي رَسُولُ الله – صَلَّى الله وَالْبَرَكَة ، قَالَتْ : مَا ذَاكَ ؟ ، قَالَتْ أَرْسَلَنِي رَسُولُ الله – صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – أَخْطُبُك عَلَيْه ، قَالَتْ : وَدِذْتُ ادْخُلِي إِلَى أَبِي فَاذْكُرِي عَلَيْه وَسَلَّمَ – أَخْطُبُك عَلَيْه ، قَالَتْ : وَدِذْتُ ادْخُلِي إِلَى أَبِي فَاذْكُرِي عَلَيْه وَسَلَّمَ عَلَيْه فَحَيَّتُه بَتِحَيَّة الْجَاهِليَّة ، فَقَالَ : مَنْ هَذه ، فَقَالَتْ : فَدَخَلَتْ عَلَيْه فَحَيَّتُه بَتِحَيَّة الْجَاهِليَّة ، فَقَالَ : مَنْ هَذه ، فَقَالَتْ : فَعَالَتْ : أَرْسَلَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْد خَوْلَةُ بَنْتُ حَكِيم ، قَالَ : فَقَالَ : كُفْءٌ كَرِيمٌ ، مَاذَا تَقُولُ صَاحِبَتُك ، قَالَتْ : أَرْسَلَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْد الله أَنْ عُرْدَكُهُ الْكِ ؛ وَهُو قَالَتْ : نَعُمْ قَالَ : أَيْ بُنِيَّةُ إِنَّ هَذِه وَقُلَ : فَعَدْ أَرْسَلَ يَغْطُبُك ؛ وَهُو تَرْعُمْ أَنَّ كُورِيمٌ ، مَاذَا تَقُولُ صَاحِبَتُك ، قَالَتْ : نَعُمْ أَنَّ مُحَيِّد الله بْنِ عَبْدَ الله بْنِ عَبْدَ الله بْنِ عَبْدَ الله بْنِ عَبْدَ الْمُطّلِب؛ قَدْ أَرْسَلَ يَغْطُبُك ؛ وَهُو تَرْعُمْ أَنَّ كُورِيمٌ أَنَّ كُورِيمٌ أَنَّ كُورِيمٌ أَنَّ كُورِيمٌ أَنْ أَزُو جَكِ بِهِ قَالَتْ : نَعُمْ قَالَ : ادْعِيه لِي .

فَجَاءَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِلَيْهِ فَزَوَّجَهَا إِيَّاهُ، فَجَاءَهَا أَخُوهَا عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ مِنْ الْحَجِّ، فَجَعَلَ يَعْثِي فِي رَأْسِهِ التُّرَابَ(٢)، فَقَالَ بَعْدَ أَنْ أَسْلَمَ: لَعَمْرُكَ إِنِّي لَسَفِيهٌ يَوْمَ أَحْثِي فِي التُّرَابَ(٢)، فَقَالَ بَعْدَ أَنْ أَسْلَمَ: لَعَمْرُكَ إِنِّي لَسَفِيهٌ يَوْمَ أَحْثِي فِي

<sup>(</sup>١) فَاذْكُرِيهَا عَلَيَّ: فَاخْطُبِيْهُمَا لِي، يُقَالُ: ذَكَرَ فُلانَةً - مِنْ بَابِ نَصَرَ - إِذَا خَطَبَهَا، أَوْ تَعَةَّضَ لَخَطْبَتِهَا.

<sup>(</sup>٢) فَجَعَلَ يَحْثِي فِي رَأْسِهِ التُّرَابَ: مِنْ بَابَيْ رَمَى وَعَدَا، وَاليَاءُ أَعْلَى -: هَالَهُ وَرَمَاهُ.

رَأْسِي النُّرَابَ أَنْ تَزَوَّجَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سَوْدَةَ بنْتَ زَمْعَةَ ... " (١).

وَكَانَتْ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - سَيِّدَةً ضَخْمَةً طَوِيْلَةً .

عَنْ عَائشَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - قَالَتْ: ﴿ خَرَجَتْ (٢) سَوْ دَةُ بَعْدَ مَا ضُربَ عَلَيْهَا الْحِجَابُ لِتَقْضِي حَاجَتَهَا (٣) ، وَكَانَتْ امْرَأَةً جَسِيمَةً (١) تَفْرَعُ النِّسَاءَ (٥) جسْمًا ، لَا تَخْفَى عَلَى مَنْ يَعْرِفُهَا (٦) ، فَرَآهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - فَقَالَ: يَا سَوْدَةُ ؛ وَاللهِ مَا تَخْفَيْنَ عَلَيْنَا فَانْظُرِي كَيْفَ تَغْرُجِينَ ... " (٧).

<sup>(</sup>١) سِيَأْتِي تَخْرِيْجُهُ فِي تَرْجَمَةِ عَائِشَة - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا-.

<sup>(</sup>٢)أَيْ: لَيْلَةً مِنَّ اللَّيَالِّي عِشَاءً ، كَمَا فِي البُّخَارِيِّ .

<sup>(</sup>٣) لِتَقْضِيَ حَاجَتَهَا ؟ أَيْ َ: لَتَتَبَرَّزَ .

<sup>(</sup>٤) جَسَيْمَةً : عَظِيْمَةُ الجسم . (٥) تَفْرَعُ النِّسَاءَ : تَعْلُوهُنَّ وَتَطُولُهِنَّ ، وَبَابُهُ قَطَعَ ، وَخَضَعَ

<sup>(</sup>٦) يَعْنِي: لَا تَخْفَى - إِذَا كَانَتْ مُتَلَفِّقَةً فِي ثِيَابِهَا وَمِرْطِهَا - فِي ظُلْمَةِ اللَّيْلِ وَنَحْوِهَا عَلَى مَنْ قَدُّ سَبَقَتْ لَهُ مَغْرَفَةُ طُولِهَا لِانْفِرَادِهَا بِلَالِكَ .

<sup>(</sup>٧) أَخْرَجَهُ البُّخَارِيُّ (١٤٦) ، وَمُسْلِمٌ (١٧/٢)٧).

# فَضَائِلُهَا - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - :

١ - التِّمَاسُهَا رضًا رَسُولِ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -بِإِيْثَارِهَا حِبَّتُهُ (١) عَائشَة بيَوْمهَا:

لَّنَّا كَبرَتْ سَوْدَةُ عِنْدَ رَسُولِ الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَزَمَ عَلَى فِرَاقِهَا؛ لِيَعِفْيَهَا مِنْ وَضَعِ شَعَرَ أَنَّهَ يَجْرَحُ قَلْبَهَا ، فَصَالَحَتْهُ عَلَى أَنْ يُمْسِكَهَا، وَتُسْقِطَ حَقَّهَا عَلَيْهِ بهبَةِ يَوْمِهَا مِنْهُ لِعَائِشَة تَقَرُّبًا إِلَيْه، وَرِعَايَةً لِقَلْبِهِ؛ لَمَّا عَرَفَتْ مِنْ حُبِّهِ لِعَائِشَةَ، وَمَنْزِلَتِهَا مِنْهُ، فَقَبَلَ ذَلِكَ منْهَا ، وَأَبْقَاهَا عَلَى ذَلكَ .

فَعَنْ عَائشَةً -رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - قَالَتْ : ﴿ لَمَّا أَسَنَّتْ (٢) سَوْدَةُ عنْدَ رَسُولَ الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - هَمَّ بِطَلَاقِهَا ، فَقَالَتْ : لاَ تُطَلِّقْنِي، وَأَنْت في حِلِّ مِنِّى (٣)؛ فَأَنا أُرُيْدُ أَنْ أُحْشَرَ في أَزْوَاجِكَ، وَإِنِّي قَدْ وَهَبْتُ يَوْمِي لَعَائشَةَ ، وَإِنِّي لَا أُريْدُ مَا تُريْدُ النِّسَاءُ ، فَأَمْسَكُهَا رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حَتَّى تُوُفِّيَ عَنْهَا مَعَ سَائِر مَنْ تُوفِي عَنْهُنَّ مِنْ أَزْوَاجِهِ » (٤).

<sup>(</sup>١)الِحِبَّة-بالكَسْر- الحَبيْبَة .

<sup>(</sup>٣)أَنْت فِي حِلُّ مِنِّي -بِالكَسْر - ؛ أَيْ : طَلْقِ خَارِج مِنْ شَأْنِي . (٤) «الإِسْتِيْعَابِ» (٤/ ١٨٦٧) وَتَشْهَدُ لَهُ أَحَادِيْثُ عَائِشَة الآتِيَةُ بَعْدَهُ .

وَعَنْهَا قَالَتْ: «قَالَتْ سَوْدَةُ بِنْتُ زَمْعَةَ حِينَ أَسَنَّتْ، وَفَرِقَتْ ('' أَنْ يُفَارِقَهَا رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: يَا رَسُولَ اللهِ يَوْمِي أَنْ يُفَارِقَهَا رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -مِنْهَا، قَالَتْ عَائِشَةُ ، فَقَبلَ ذَلِكَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -مِنْهَا، قَالَتْ عَائِشَةُ: فِي ذَلِكَ أَنْزَلَ اللهُ -عَزَّ وَجَلَّ - فِيْهَا وَفِي أَشْبَاهِهَا: ﴿ وَإِنِ عَائِشَةُ فَا فَنَ مِنْ بَعَلِهَا نَشُوزًا ('') أَوْ إِعْرَاضَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصَلِحًا بَيْنَهُمَا صُلْحَا وَالصَّلَحُ خَيْرٌ ('') أَوْ إِعْرَاضَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَعْلِهَا فَاللهُ عَلَيْهِمَا أَن يَعْلِهَا فَاللهُ عَلَيْهِمَا أَن اللهُ عَلَيْهِمَا أَنْ اللهُ عَلَيْهِمَا أَنْ اللهُ عَلَيْهُمَا أَنْ اللهُ عَلَيْهُمَا أَنْ اللهُ عَلَيْهِمَا أَنْ اللهُ عَلَيْهُمَا أَنْ اللهُ عَلَيْهِمَا أَنْ اللهُ عَلَيْهِمَا أَنْ اللهُ عَلَيْهُمَا أَنْ اللهُ عَلَيْهُ أَنْ أَنْ إِلَا اللهُ عَلَيْهُمَا أَنْ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمَا أَنْ اللهُ عَلَيْهُمَا أَنْ اللهُ ال

وَعَنْهَا قَالَتْ: «فَلَلَّا كَبِرَتْ - تَعْنِي سَوْدَة - جَعَلَتْ يَوْمَهَا مِنْ رَسُولِ اللهِ رَسُولَ اللهِ رَسُولِ اللهِ حَمَلًى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِعَائِشَةَ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ قَدْ جَعَلْتُ يَوْمِي مِنْكَ لِعَائِشَةَ . فَكَانَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقْسِمُ لِعَائِشَةَ يَوْمَيْن (٥): يَوْمَهَا ، وَيَوْمَ سَوْدَةَ » (١).

<sup>(</sup>١) فَرِقَتْ: خَافَتْ ، وَبَابُهُ فَرحَ.

<sup>(</sup>٢) نَشَّزَ الرَّجُلُ عَلَى امْرَأَتِهِ : ضَرَبِهَا وَجَفَاهَا وَأَضَّرَّ بِهَا ، وَبِالِبُهُ : دَخَلَ ، وَجَلَسَ .

<sup>(</sup>٣) أَيْ: الصُّلْحُ عِنْدَ المُشِّاحَةِ وَالنِّزَاعِ خَيْرٌ مِنَ الفِرَاقِ بِالكُلِّيَةِ .

<sup>(</sup>٤) ( صَحِيْحٌ) أَخْرَجَهُ أَبُو دَاودَ (٢١٣٥)، وَالحَاكِمُ فِي ﴿المُسْتَدْرِكِ (٢/١٨٦)، وَصَحَيْحُهُ وَوَافَقَهُ الذَّهَبِيُّ .

<sup>(</sup>٥) قَالَ النَّوَوِيُّ فِي «شَرْحَ مُسْلِمٌ» (٩١٧): «مَعْنَاهُ أَنَّهُ كَانَ يَكُونُ عِنْدَ عَائِشَةَ فِي يَوْمِهَا وَيَكُونُ عِنْدَهَا أَيْضًا فِي يَوْمِ سَوْدَةَ ، لَا أَنَّهُ يُوَالِي لَهَا الْيَوْمَيْنِ . وَالْأَصَتُّ عِنْدَ أَصْحَابِنَا: وَيَكُونُ عِنْدَهَا أَيْضًا فِي يَوْمِ سَوْدَةَ ، لَا أَنَّهُ يُوَالِي لَهَا الْيَوْمَيْنِ . وَالْأَصَتُ عِنْدَ أَصْحَابِنَا: أَنَّهُ لَا يَجُوذُ الْمُوَالَاةُ لِلْمَوْهُوبِ لَهَا إِلَّا بِرضَا الْبَاقِيَاتِ » .

<sup>(</sup>٦) أُخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (٦٣ كُ ١/ ٤٧).

عَنْ عَائِشَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهَا- قَالَتْ « . . كَانَ يَقْسِمُ لِكُلِّ امْرَأَة مِنْهُنَّ يَوْمَهَا وَلَيْلَتَهَا مِنْهُنَّ يَوْمَهَا وَلَيْلَتَهَا مَنْهُنَّ يَوْمَهَا وَلَيْلَتَهَا مَنْهُنَّ يَوْمَهَا وَلَيْلَتَهَا لَكُلُّ مِنْهُنَّ يَوْمَهَا وَلَيْلَتَهَا لَكُلُّ مِنْهُ فَكَيْهِ وَسَلَّمَ - تَبْتَغِي بِذَلِكَ رِضَا لَعَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تَبْتَغِي بِذَلِكَ رِضَا رَسُولِ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - » (۱) .

#### ٢ - شُدَّةُ اتُّبَاعِهَا لأَمْرِهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- أَنَّ رَسُولَ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ لِنسَائِهِ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ: «هَذِهِ ثُمَّ ظُهُورَ الْخُصْرِ (٢). قَالَ : فَكُنَّ كُلُّهُنَّ يَعْجُجْنَ إِلَّا زَيْنَبَ بِنْتَ جَحْشِ وَسَوْدَةً بِنْتَ وَمُعَةً وَكَانَتَا تَقُولَانِ وَالله لَا تُحَرِّكُنَا دَابَّةٌ بَعْدَ أَنْ سَمِعْنَا ذَلِكَ مِنْ النَّيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- » (٣).

# ٣- أَنَّهَا كَانَتْ ذَاتَ هَدْي حَسَنِ : (٤)

أَنَّهَا -رَضِيَ اللهُ عَنْهَا- كَانَتْ ذَاتَ هَدْيٍ حَسَنٍ حَتَّى إِنَّ عَائِشَةً

<sup>(</sup>١) أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ (٢٥٩٣)

<sup>(</sup>٢) الخُصُر- بِضَّمَّتَيْن وَيُسَكَّنُ تَخْفِيْفًا- : جَمْع الحَصِيْر الَّذِي يُبْسَطُ فِي البُيُوتِ. وَالمَعْنَى : إِنَّكُنَّ لَا تَعُدْنَ تَخْرُجْنَ مِنْ بُيُوتِكُنَّ وَتَلْزَمْنَ الْحُصُرَ

<sup>(</sup>٣) (صَحِيْحٌ) أَخْرَجَهِث الإمَامِ أَحْمَدُ (٦/ ٣٢٤) ، وَأَخْرَجَهُ أَبُو يَعْلَى (٦/ ٣٤٠- ٣٤١)، وَالأَلْبَانِيُّ وَ٣٤)، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، وَصَحَّحَهُ الهَيْثَمِيُّ فِي «مُجَمَّع الزَّوَائِد» (٣/ ٢١٤)، وَالأَلْبَانِيُّ فِي «الصَّحِيْحَةِ» (٢٠٤١)، وَ«صَحِيْح الجَامِع» (٧٠٠٨).

<sup>(</sup>٤)الَّهَدْيُ-بِالفَتْحَ - : الطَّرِيْقَةُ وَالسِّيْرَةُ وَالهَيْئَةَ .

-رَضِيَ اللهُ عَنْهَا- تَمَنَّتْ أَنْ تَكُونَ مِثْلَ هَدْيِهَا ، فَعَنْ عَائِشَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهَا- قَالَتْ: « مَا رَأَيْتُ امْرَأَةً أَحَبَّ إِلَيَّ أَنْ أَكُونَ فِي مِسْلَا خِهَا (١) مِنْ سَوْدَةَ بِنْتِ زَمْعَةَ ، مِنْ امْرَأَةٍ فِيهَا حِدَّةٌ (٢) » (٣).

# ٤ - أَنَّهَا كَانَتْ ذَاتَ كَرَم وَزُهَادَة :

عَن ابْن سيْرِيْنَ قَالَ: أَنَّ عُمَرَ بَعَثَ إِلَى سَوْدَةَ بِغِرَارَةِ (١) دَرَاهِم، قَالَتْ : مَا هَذَهِ ؟ ، قَالُوا : دَرَاهِمُ ، قَالَتْ : " فِي الْغِرَارَةِ مِثْلُ التَّمْرِ ، يَا جَارِيَةُ بَلِّغِينِي الْقِنْعَ (٥) ، قَالَ : فَفَرَقَتْهَا » (٦) .

## وَفَاتُهَا \_رَضِيَ اللهُ عَنْهَا\_ :

تُوفِّيَتْ فِي آخِرِ خِلاَفَة عُمَرَ-رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - بِالمِدِيْنَةِ (٧).

<sup>(</sup>١) المسْلَاخ - بِالكَسْر - : الجلْد، والمَعْنَى : أَنْ أَكُونَ أَنَا هِيَ . (٢) قَالَ النَّوَوَيُّ فِي «قَرْدْ عَائِشَةُ عَيْبَ سَوْدَةَ (٢) قَالَ النَّوَوَيُّ فِي «شَرْح مُسْلَمٌ» (٩١٧): نَقْلًا عَنِ القَاضَي «وَلَمْ تُرِدْ عَائِشَةُ عَيْبَ سَوْدَةَ بِذَلِكَ ، بَلْ وَصَفَتْهَا بِقُوَّةِ النَّفْسِ وَجَوْدَةِ الْقَرِيحَةِ وَهِيَ الْحِدَّةُ بِكَسْرِ الْحَاءِ».

<sup>(</sup>٣) أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (٦٣ كَا / ٤٧).

<sup>(</sup>٤) الغَرَّارَة- بِالكَسْرِ- : وَعَاءٌ ، وَالْجَمْعِ الغَرَائِرُ . (٥) القُنْعِ- بِالَضَّمِّ وَيُكْسَرُ- : الطَّبَق مِنْ عُسُبِ النَّخْلِ يُجْعَلُ فِيْهِ الفَاكِهَةُ وَغَيْرُهَا ، وَالْجَمُّعُ أَقْنَاعٍ، وَأَقْنَعَة.

 $<sup>(\</sup>sqrt{1} \sqrt{1})^{2}$  . وَأَوْرَدَهُ الذَّهَبِّيُّ فِي «السِّيرَ» (۲/ ۲۲۷) . (۷/ آ  $\sqrt{1}$  . (۷) «الاسْتِيْعَاب» (٤/ ١٨٦٧) ، و «الإِصَابَةُ» ، وَأَنْسَابِ الأَشْرَاف» (١/ ٤٠٧) .

# عَائِشَةُ الصِّدِّيْقَةُ ابْنَةُ الصِّدِّيْقِ القُرَشِيَّةُ التَّيْمِيَّةُ

# -رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا -

نُسَبُهَا -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - :

هِيَ أُمُّ الْمُؤْمِنِيْنَ عَائِشَةُ بِنْتُ أَبِي بَكْرٍ عبد اللهِ (١) بنِ أَبِي قُحَافَةَ عُثْمَانَ بْنِ عَامِرِ بْنِ عَمْرو بْنِ كَعْبِ بْنِ سَعْدِ بْنِ تَيْمِ بْنِ مُرَّة، بْنِ كُعْبِ بْنِ سَعْدِ بْنِ تَيْمِ بْنِ مُرَّة، بْنِ كُعْبِ بْنِ سَعْدِ بْنِ تَيْمِ بْنِ مُرَّة، بْنِ كُعْبِ بْنِ لُؤيٍّ ؛ القُرَشِيَّةُ التَيْمِيَّةُ (٢).

وَالْمُهُا هِيَ: أُمُّ رُوْمَانَ (٣) بِنْتُ عَامِرِ بْنِ عُوَيمر، بْنِ عَبْدِ شَمْس، ابْن

(١) الأَرْجَحُ أَنَّ اسْمَ أَبِي بَكْرِ عَبْدُ الله ، وَأَنَّ عَتِيْقًا لَقَبُ لَهُ . انْظُر: «الإصَابَة» (٤/ ١٧٠ - ١٧١). وَسَبَبُ تَلَقَيْبِه بَعَتِيْقَ مَا رَوَّتُهُ عَائِشَةً - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - أَنَّ أَبَا بَكْرِ دَخَلَ عَلَى رَسُولِ الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالُ لَهُ : " أَنْتَ عَتِيقُ اللهُ مِنَ النَّارِ "، فَمِنْ يَوْمَئِدُ سُمِّيَ عَتِيقًا . أَخْرَجَهُ التَّرْمِذْيُ (٣٦٧٩) ، وَصَحَحَهُ الأَنْبَانِيُّ فِي «الصَّحِيْحَةِ» (١٥٧٤) ، وَ«صَّحِيْحِ الجَامِع» (١٤٨٢) .

(٢) «البدَايَةُ وَالنِّهَايَةِ» (٥/ ١٨ُ٣).

(٣) اخْتُلَفَ فِي اسْمِهَا ، فَقَيْلَ : زَيْنَبُ ، وَقِيْلَ : دَعْدٌ. انْظُر : "الإصابَة" (٨/ ٢٠٦). وَقَدْ كَانَتْ أَمُّ رُوْمَانَ قَبْلَ أَبِي بَكْر ، عِنْدَ الحَارِثِ بْنِ سَخْبَرَةَ الأَزْدِي فَقَدَمَ مَكَّةَ فَمَاتَ ، وَجَلَفَ مِنْهَا ابْنَهُ الطُّفَيْلَ ، فَتَزَوَّجَهًا أَبُو بَكْر ، فَوَلَدَتْ لَهُ عَبْدَ الرَّحْمَنُ وَعَائِشَةَ ، وَأَسْلَمَتْ أُمُّ رُومَانَ قَدَيْمًا ، وَهَاجَرَتْ وَمَعَهَا عَائِشَةً ، أَمَّا عَبْدُ الرَّحْمَنُ فَتَأَخَّرَ إَسْلامُهُ وَهِجْرَتُهُ إِلَى الحُدَيْبِية ، فَقَدَم فِي سَنَة سَبْع ، أَوْ سَنَة ثَمَان . انظُر : "الفَتْح سُر مِلْ بَنِي عَامِ ابْن لُوَيِّ ، فَولَدَتْ لَهُ عَبْد فَقَدْم فِي سَنَة سَبْع ، أَوْ سَنَة تَمَان . انظُر : "الفَتْح سُر مِنْ بَنِي عَامِ ابْن لُوَيِّ ، فَولَدَتْ لَهُ عَبْد قَبْلَهَا مَنْ قَتَيْلَةً - وَقِيْلَ : قَيْلَةً - ابْنَة عَبْد الغُزَّى مِنْ بَنِي عَامِ ابْن لُوَيِّ ، فَولَدَتْ لَهُ عَبْد الغُزَّى مِنْ بَنِي عَامِ ابْن لُوَيِّ ، فَولَدَتْ لَهُ عَبْد الغُزَى مَنْ بَنِي عَامِ ابْن لُوَيِّ ، فَولَدَتْ لَهُ عَبْد الغُزَى مَنْ بَنِي عَامِ ابْن لُوَيِّ ، فَولَدَتْ لَهُ عَبْد الغُزَى مَنْ بَنِي عَامِ ابْن لُوَيِّ ، فَولَدَتْ لَهُ عَبْد الغُزَى مَنْ بَنِي عَامِ ابْن لُوَيِّ مَنْ أَنَهُا مَاتَتْ مُشْرَكَةً . "شَرْح النَّووي عَلَى مُسْلَم " (٦٤ ٥) . وَكَانَتْ عَائِشَةُ أَصْغَرَ مِنْ أُخْتِهَا أَسْمَاء بِعَشْر مُنْ أَنْوَاعَامُه وَسَلَم وَالنَّهَ وَالنَّهَايَة وَالنَّهَايَة (١/ ٢٥٥) . وَكَانَتْ عَائِشَة مُهَاجِرَان وَلَمْ يَتَزَوَّ وَالنَّهَايَة وَالنَّهَا مُهَاجِرَانِ غَيْرَهَا ، فَهَذًا فَضِيْلَةٌ مِنْ فَضَائِلِهَا - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - . عَلَيْ الله وَأَسُولَة وَسَلَمَ الله وَاسَلَمْ وَسَلَمْ مَنْ أَنْ فَضَائِلِهَا - رَضِيَ الله عَنْهَا - .

جَيِيًا لِلْمُ طَفِّي

عَتَّابِ بْنِ أُذَيْنَةَ الكِنَانيَّةُ (١).

# مَوْلِدُهَا -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا -:

وُلِدَتْ عَائِشَةُ-رَضِيَ اللهُ عَنْهَا -بَعْدَ البِعْثَةِ بَأَرْبَعِ سِنِيْنَ أَوْ خَمْسِ (۱). وَهِي أَصْغَرُ مِنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ رَسُولِ اللهِ بِثَمَانِي سِنِيْنَ ، وَكَانَتْ تَقُولُ: لَمْ أَعْقِلْ أَبُويَّ وَهُمَا يَدِيْنَانِ الدِّيْنَ ، وَكَانَتْ امْرَأَةً بَيْضَاءَ بَعْنَاةً ، وَمِنْ ثَمَّ يُقَالُ لَهَا: الْحُمَيْرَاءُ (۱).

# كُنْيَتُهَا -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا- :

عَنْ عَائِشَةِ -رَضِيَ اللهُ عَنْهَا -قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولُ اللهِ، إِنَّ لِكُلِّ صَوَاحِبِي كُنَى ، فَلَوْ كَنَّيْتَنِي. قَالَ: «اكْتَنِي بابْنِكِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزَّبَيْرِ ».

فَكَانَتْ تُكَنِّي بِأُمِّ عَبْدِ اللهِ حَتَّى مَاتَتْ -رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - (١٠).

(١) «السِّيْر» (٢/ ١٣٥).

(٢) «الإصَّابَة» (٨/ ١٦) ، و «أَزْوَاجُ النَّبِيِّ» لِلدِّمِشْقِيِّ (صِ٧٨) .

(٣) الكُّمَيْرَاءُ: تَصْغَيْرُ الحَمْرَاءِ، وَالحَمَّرَاءُ فِي خَطَّابِ أَهْلِ الحِجَازِ: هِيَ البَيْضَاءُ بشُقْرَة، وَهَذَا نَادرٌ فِيْهم.

(٤) (صَحَيْحٌ): أَخْرَجُهُ الْإِمَّامُ أَحْمَدُ فِي «المُسْنَد» (٢/ ١٠٠ - ٢٦)، وَأَبُو دَاوُدَ (٤٩٧٠)، وَأَبُو دَاوُدَ (٤٩٧٠)، وَأَبُو دَاوُدَ (٤٩٧٠)، وَأَبُو يَعْلَى (٤/ ٢٩٤)، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي «الكَبِيْر» (١٨/٢٣)، وَصَحَّحَهُ الحَاكِم فِي «المُسْتَدْرِك» (٢٧٨/٤)، وَوَافَقَهُ الذَّهَبِيُّ فِي «تَلْخِيْصِه». وَقِيْلَ: أَنَّهَا أُسْقِطَتْ مَنْ رَسُولِ اللّهِ وَلَدًا سَمَّاهُ عَبْدَ الله؛ وَلِهَذَا كَانَتْ تُكْنَى بِأُمِّ عَبْدِ الله، وَهَذَا غَيْرُ ثَابِتْ، وَالطَّحِيْحَ الأَوَّل، وَقَدْ وَرَدْ عَنْهَا مِنْ طُرُقِ كَثِيْرَةٍ. انْظُر: «الإصَابَة» (٨/٨١).

# تَزَوِّيْجُ النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِيَّاهَا وَبِنَاؤُهُ بِهَا :

عَقَدَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَى عَائِشَةَ مُتَوَقَّى خَدِيْجَةَ، وَهَيَ بِنْتُ سِتِّ، وَذَلِكَ فِي شَوَّال سَنَةَ عَشْر مِنَ البِعْثَةِ (١)، وَتَأَخْرَ دُهُولُهُ بِهَا إِلَى شَوَّالٍ مِنَ السَّنَةِ الأَوْلَى مِنَ الْمِجْرَةِ (٢)، وَهِيَ بِنْتُ رَسْع.

عَنْ عَائِشَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - قَالَتْ تَزَوَّجَنِي رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فِي شَوَّالٍ وَبَنَى بِي فِي شَوَّالٍ فَأَيُّ نِسَاءِ رَسُولِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فِي شَوَّالٍ وَبَنَى بِي فِي شَوَّالٍ فَأَيُّ نِسَاءِ رَسُولِ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -كَانَ أَحْظَى عِنْدَهُ مِنِّي ؟! (٣) ». قَالَ : وَكَانَتْ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -كَانَ أَحْظَى عِنْدَهُ مِنِّي ؟! (٣) ». قَالَ : وَكَانَتْ

(١) يَعْنِي قَبْلَ الهِجْرَةِ بِثَلاَثِ سِنِيْنَ. وَقِيْلَ: عَقَدَ عَلَيْهَا قَبْلَ الهِجْرَةِ بِبضْعَةَ عَشَرَ شَهْرًا. وَقِيْلَ: عَقَدَ عَلَيْهَا قَبْلَ الهِجْرَةِ بِبضْعَةَ عَشَرَ شَهْرًا. وَقِيْلً : بَسَنَتَيْنَ . وَالصَّحِيْحَ الأُوَّلُ ؟ لَمَا ثَبَتَ فِي «الصَّحَيْحَيْنَ» - كَمَا تَقَدَّمَ فِي تَرْجَمَة خَدِيْجَةً -وَالدُّخُولِ بِهَا كَانَتْ ثَلَاثَ سِنِيْنَ ، وَبِهَذَا يَتَّضِحُ أَنَّ العَقْدَ عَلَيْهَا كَانَ بَعْدَ وَفَاة خَدِيْجَةً بِزَمَن يَسِيْرَ .

(٢) إِذَا تَبَتَ أَنَّهُ بَنَى بَهَا فِي شُوَّال مِنَ السَّنَة الْأُولَى مِنَ الْهِجْرَةِ قَوَّى قَوْلَ مَنْ قَالَ : إِنَّهُ دَخَلَ بِهَا بَعْدَ الْهِجْرَةِ بَسَبْعَة أَشْهُرٍ ، وَقَدْ وَهَاهُ النَّوَويُّ فِي تَهْذيبهِ ، وَلَيْسَ بِوَاه إِذَا عَدَدْنَاهُ مِنْ رَبِيعِ الْأَوَّلَ ، وَجَزْمُهُ بِأَنَّ دُخُولَهُ بِهَا كَانَ فِي السَّنَةِ الثَّانِيَةِ يُخَالِفُ مَا ثَبَتَ كَمَا تَقَدَّمَ أَنَّهُ دَخُلَ بِهَا بَعْدَ خَدِيجَةَ بِثَلَاثٍ سِنِينَ .

(٣) قَالَ النَّوَوِيُّ فِي ﴿ شَرْحُ مُسْلِمٌ ﴾ ﴿ حَ ٢٤ ٢٠ ﴾ : وَقَصَدَتْ عَائِشَةُ بِهَذَا الْكَلَامِ رَدَّ مَا كَانَتِ الْجَاهِلِيَّةُ عَلَيْهِ ، وَمَا يَتَخَيَّلُهُ بَعْضُ الْعَوَامِّ الْيَوْمَ مِنْ كَرَاهَةَ التَّزَوَّةِ وَالتَّزْوِيجِ وَالتَّزُويجِ وَالتَّذُولِ فِي شَوَّالٍ ، وَهَذَا بَاطِلٌ لَا أَصْلَ لَهُ ، وَهُوَ مِنْ آثَارِ الْجَاهِلِيَّةِ ، كَانُوا يَتَطَيَّرُونَ بِنَالِكَ لِمَا فِي اسْم شَوَّالٍ مِنَ الْإِشَالَةِ وَالرَّفْع .

عَائِشَةُ تَسْتَحِبُّ أَنْ تُدْخِلَ نِسَاءَهَا فِي شَوَّالٍ (١).

وَعَنْهَا -أَيْضًا - قَالَتْ: « تَزَوَّجَهَا رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -وَهِيَ بِنْتُ سِتٍّ (٢) ، وَبَنَى بِهَا وَهِيَ بِنْتُ تِسْعٍ ، وَمَاتَ عَنْهَا وَهِيَ بِنْتُ ثَمَانَ عَشْرَةَ » (٣) .

#### قَصَّةُ الزَّوَاجِ الْمُبَارَكُ :

حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةً وَيَحْيَى قَالَا: قَالَتْ عَائِشَةُ: « لَّا هَلَكَتْ خَدِيجَةُ جَاءَتْ خَوْلَةُ بِنْتُ حَكِيمِ امْرَأَةُ عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونِ ، قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ أَلَا تَزَوَّجُ ؟ ، قَالَ: مَنْ ؟ ، قَالَتْ: إِنْ شِئْتَ بِكْرًا وَإِنْ شِئْتَ بَكْرًا وَإِنْ شِئْتَ بَكُرًا وَإِنْ شِئْتَ بَكُرًا وَإِنْ شِئْتَ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ إِلَيْكَ عَلَى مَا تَقُولُ ، قَالَتْ: فَاذْهبِي فَاذْكُرِيمِا عَلَيَّ ، قَالَتْ : سَوْدَةُ ابْنَةُ زَمْعَةَ ، قَدْ آمَنَتْ بِكَ وَاتَّبَعَتْكَ عَلَى مَا تَقُولُ ، قَالَ : فَاذْهبِي فَاذْكُرِيمِا عَلَيَّ ، فَذَكَرِيمِا عَلَى مَا تَقُولُ ، قَالَ : فَاذْهبِي فَاذْكُرِيمِا عَلَيَّ ، فَذَكَرِيمِا عَلَيْ ، فَذَكَرِيمِا عَلَى مَا تَقُولُ ، قَالَ : فَاذْهبِي فَاذْكُرِيمِا عَلَيْ ، فَذَكَرَ عَلَى اللهُ عَزَّ وَمَانَ ، مَاذَا أَذْخَلَ اللهُ عَزَّ اللهُ عَزَا أَمْ رُومَانَ ، مَاذَا أَدْخَلَ اللهُ عَزَّ اللهُ عَزَّ اللهُ عَزَّ اللهُ عَزَّ اللهُ عَزَّ اللهُ عَزَا أَنْ الْعَلَا اللهُ عَزَا أَنْ اللهُ عَزَا أَنْ الْعَلَا اللهُ الْكُولِيمِ اللهُ عَزَا أَنْ الْعَلَادَةُ الْمُؤْلَاثُ عَلَى الْمَالَاتُ عَلَى الْمَالَاتُ عَلَى الْمَا عَلَى الْعَلَالَ عَلَى الْعَلَادُ عَلَى الْمَالَالُ عَلَى الْمَالَ عَلَى الْمَالَالُ عَلَى الْمُ عَلَى الْمَالَ عَلَى الْمَالَ عَلَى الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ اللّهُ

<sup>(</sup>١) أُخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (٧٣/١٤٢٣).

<sup>(</sup>٢) وَرَدَتْ فِي ﴿صَحِيْحِ مُسْلَمِ ﴿ رَوَايَتَانَ : هَذِهِ ، والثَّانِيَةُ: ﴿ تَزَوَّجَهَا وَهِيَ بِنْتُ سَبْع سنِينَ ﴾. وَالجَمْعُ بَيْنَهُمَا : أَنَّهَا كَانَتْ أَكْمَلَتِ السَّادِسَةَ ، وَدَخَلَتْ فِي السَّابِعَةِ تَقْرِيْبًا ، عَلِى أَنَّ الإِمَامِ النَّوَوِيَّ فِي ﴿ تَهْذِيْبِهِ ﴾ رَجَّحَ الأُولَى .

<sup>(</sup>٣) أَخْرَجَهُ مَّسْلِمٌ (٢٢) أَ (٧٢) ، وَالبُخَارِيُّ (٣٨٩٤) بِدُونِ لَفْظ : «وَمَاتَ عَنْهَا » .

وَجَلَّ عَلَيْكُمْ مِنْ الْخَيْرِ وَالْبَرَكَةِ ؟! ، قَالَتْ : وَمَا ذَاكَ ؟.

قَالَتْ: أَرْسَلَنِي رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَخْطُبُ عَلَيْهِ عَائِيهِ عَائِشَةَ، قَالَتْ: انْتَظِرِي أَبَا بَكْرِ حَتَّى يَأْتِيَ، فَجَاءَ أَبُو بَكْرِ فَقَالَتْ: يَا غَائِشَةَ، قَالَ: وَمَا ذَاكَ؟، أَبَا بَكْرِ مَاذَا أَدْخَلَ اللهُ عَلَيْكُمْ مِنْ الْخَيْرِ وَالْبَرَكَةِ؟!، قَالَ: وَمَا ذَاكَ؟، قَالَتْ: أَرْسَلَنِي رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَخْطُبُ عَلَيْهِ قَالَ: عَائِشَةَ، قَالَ: وَهَلْ تَصْلُحُ لَهُ ؟!، إِنَّهَا هِيَ ابْنَةُ أَخِيهِ (۱).

فَرَجَعَتْ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَذَكَرَتْ لَهُ ذَلِكَ، قَالَ: ارْجِعِي إِلَيْهِ فَقُولِي لَهُ: أَنَا أَخُوكَ وَأَنْتَ أَخِي فِي الْإِسْلَامِ؛ وَابْنَتُكَ تَصْلُحُ لِي، فَرَجَعَتْ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ، قَالَ: انْتَظَرِي وَخَرَجَ، وَابْنَتُكَ تَصْلُحُ لِي، فَرَجَعَتْ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ، قَالَ: انْتَظَرِي وَخَرَجَ، قَالَتْ أُمُّ رُومَانَ: إِنَّ مُطْعِمَ بْنَ عَدِيٍّ قَدْ كَانَ ذَكَرَهَا عَلَى ابْنِهِ، فَوَاللهِ مَا وَعَدَ مَوْعِدًا قَطُّ فَأَخْلَفَهُ لِأَي بَكْر، فَدَخَلَ أَبُو بَكْرِ عَلَى مُطْعِم بْنِ عَدِيٍّ وَعِنْدَهُ امْرَأَتُهُ أُمُّ الْفَتَى فَقَالَتْ: يَا ابْنَ أَبِي قُحَافَةً لَعَلَكَ مُصْبِ عَلَى هَا فِي دِينِكَ الَّذِي أَنْتَ عَلَيْهِ إِنْ تَزَوَّجَ إِلَيْكَ، قَالً مَصْبِ صَاحِبَنَا (٢) مُدْخِلُهُ فِي دِينِكَ الَّذِي أَنْتَ عَلَيْهِ إِنْ تَزَوَّجَ إِلَيْكَ، قَالً

<sup>(</sup>١) كَانَ نِظَامُ التَّآخِي الجَاهِلِيُّ قَائِمًا عَلَى تَسَاوِي الأُخُوَّةِ المُدَّعَاةِ مَعَ النَّسَبِ وَالرِّضَاعِ الحَقِيْقَيَّةِ؛ فَكَانُوا يُحَرِّمُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ الزَّوَاجَ بَابْنَةِ أَخِيْهِمْ المَزْعُومِ. (٢) مُصْب صَاحِبَنَا: مُخْرجُهُ مِنْ دِيْنِهِ إِلَى دِيْنَكَ.

أَبُو بَكْرِ لِلْمُطْعِمِ بْنِ عَدِيٍّ: آقَوْلَ هَذِهِ ، تَقُولُ: قَالَ إِنَّهَا تَقُولُ ذَلِكَ فَخَرَجَ مِنْ عِنْدِهِ وَقَدْ أَذْهَبَ اللهُ -عَزَّ وَجَلَّ - مَا كَانَ فِي نَفْسِهِ مِنْ عِنْدِهِ وَقَدْ أَذْهَبَ اللهُ -عَزَّ وَجَلَّ - مَا كَانَ فِي نَفْسِهِ مِنْ عِدْتِهِ اللهِ عَدْتِهِ اللهِ عَدْتِهِ اللهِ عَدَتِهِ اللهِ عَدَتِهِ اللهِ عَدَتِهِ اللهِ عَدَتُهُ فَرَجَعَ فَقَالَ لِخَوْلَةَ: ادْعِي لِي رَسُولَ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَدَعَتُهُ فَزَوَّجَهَا إِيَّاهُ ؛ وَعَائِشَةُ يَوْمَئِذٍ بِنْتُ سِتِّ سِنِينَ.

ثُمَّ خَرَجَتْ فَكَخَلَتْ عَلَى سَوْدَةَ بِنْتِ زَمْعَةَ فَقَالَتْ: ......

قَالَتْ عَائِشَةُ: فَقَدِمْنَا الْمَدِينَةَ (() ، فَنَزَلْنَا فِي بَنِي الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ فِي السَّنْحِ (() ، قَالَتْ: فَجَاءَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَدَخَلَ بَيْتَنَا وَاجْتَمَعَ إِلَيْهِ رِجَالٌ مِنْ الْأَنْصَارِ وَنِسَاءٌ ، فَجَاءَتْنِي أُمِّي وَإِنِّي لَفِي أُرْجُوحَةٍ (() بَيْنَ عَذْقَيْنِ (() تَرْجَحُ بِي (() ، فَجَاءَتْنِي أُمِّي وَإِنِّي لَفِي أُرْجُوحَةٍ (() بَيْنَ عَذْقَيْنِ (() تَرْجَحُ بِي (() ،

<sup>(</sup>١) أَيْ: قَدَمَتْ هَيَ ،أُمُّ أَبِي بَكْرٍ ، وَأُخْتُهَا أَسْمَاءُ ، وَأَمَّا أَبُوهَا فَقَدِمَ قَبْلَ ذَلِكَ مَعَ النَّبِيِّ – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ – .

<sup>(</sup>٢) السُّنْح - بِالضَّمِّ - : مَوْضِع بِعَوَالِي المَدِيْنَةِ ، فَيْهِ مَنَازَلُ أَصْهَارِ أَبِي بَكْرِ -رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - بَنِي الحَارِثِ بْنِ الخَزْرَجِ ، بَيْنَهَا وَبَيْنَ مَنْزِلِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِيْلُ (يَاقُوت) .

<sup>(</sup>يافوت). (٣) الأُرْجُوحَة - بِالضَّمِّ - مَعْرُوفة، وَهِيَ خَشَبَةٌ يَلْعَبُ عَلَيْهَا الأَطْفَالُ، يُوضَعُ وَسَطُهَا عَلَى مَكَانٍ مُرْتَفَعٍ، وَيَجْلِسُونَ عَلَى طَرَيْها ويُحَرِّكُونَهَا، فَيَرتَفعُ جَانِبٌ مِنْهَا، وَيَنْزِلُ حَانِّ.

<sup>(</sup>٤) العَذْق - بِالفَتْح - : النَّخْلَة تَجْمِلُهَا ، وَالجَمْعُ أَعْذُقٌ ، وَعِذَاقٌ .

<sup>(</sup>٥) تَرْجَحُ: تُميْلَ.

فَأَنْزَلَتْنِي مِنْ الْأُرْجُوحَة وَلِي جُمَيْمَةٌ (١) فَفَرَقَتْهَا ، وَمَسَحَتْ وَجْهِي بشَيْء منْ مَاء، ثُمَّ أَقْبَلَتْ تَقُودُني حَتَّى وَقَفَتْ بِي عِنْدَ الْبَابِ ، وَإِنِّي لَأَنْهَجُ (٢)، حَتَّى سَكَنَ مِنْ نَفْسِي ثُمَّ دَخَلَتْ بِي فَإِذَا رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - جَالِسٌ عَلَى سَرير في بَيْتِنَا وَعِنْدَهُ رَجَالٌ وَنِسَاءٌ مِنْ الْأَنْصَارِ، فَأَجْلَسَتْنِي فِي حِجْرِهِ ثُمَّ قَالَتْ: هَؤُلَاءِ أَهْلُكِ فَبَارَكَ اللهُ لَكِ فِيهِمْ ، وَبَارَكَ لَهُمْ فِيكِ .

فَوَثَبَ (٣) الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ فَخَرَجُوا، وَبَنَى بِي رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فِي بَيْتِنَا مَا نُجِرَتْ عَلَىَّ جَزُورٌ (١) ، وَلَا ذُبِحَتْ عَلَىَّ شَاةٌ حَتَّى أَرْسَلَ إِلَيْنَا سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ بِجَفْنَةِ (٥)؛ كَانَ يُرْسِلُ بَهَا إِلَى رَسُولِ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- إِذَا دَارَ إِلَى نِسَائِهِ ، وَأَنَا يَوْمَئِذٍ

<sup>(</sup>١) جُمَيْمَةٌ: تَصْغِيْر جُمَّةٍ جُمَّةٍ - بِالضَّمِّ - ، وَهِيَ الشَّعْرُ إِذَا نَزَلَ إِلَى النَّكِبَيْنِ ، فَإِذَا كَانَ شَحْمَة الأَذْنَانُ ، قَبْلَ لَهُ : وَفْرَةٌ .

<sup>(</sup>٢) النَّهْجَ: تَتَابُعَ النَّفَسَ مِنْ شِدَّةِ الحَرَكَةِ ، وَبَابُهُ : فَرحَ ، وَضَرَبَ .

<sup>(</sup>٣) الوُثُوبِ: النَّهُوضَ وَالقِيَام . (٤) الجَزُور: يَقَعْ عَلَى الذَّكَرِ والأُنْثَى مِنَ الإبلِ، وَهِيَ يُؤَنَّث وإِنْ أَرَدتَ ذَكَرًا. وَالجَمْعُ

جَزَائِرُ ، وُجُزُرٌ ، وجُزُراتٌ ، جَمْعُ الَجمعَ كَطُرُقَ وَطُرُقَاتٍ .َ (٥) الجَفْنَة- بِالْفَتْح - الصَّحْفَة العَظِيْمَة ، والجَمَّعُ جِفَانٌ ، وَجِفَنٌ - بِزِنَةِ عِنَبٍ - ، وجَفَنَاتٌ- بَالتَّخُرِيْك- .

بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ » (١).

وَفِي رَوَايَةٍ: قَالَتْ عَائِشَةُ -رَضِيَ اللهُ عَنْهَا -: « فَقَدَمْنَا الْمَدينَةَ فَوُعكْتُ (٢) شَهْرًا ، فَوَفَى (٣) شَعْرِيَ جُمَيْمَةً فَأَتَتْنِي أُمُّ رُومَانَ وَأَنَا عَلَى أَرْجُوحَةٍ وَمَعِي صَوَاحِبِي فَصَرَخَتْ بِي فَأَتَيْتُهَا وَمَا أَدْرِي مَا تُريدُ بِي فَأَخَذَتْ بِيَدِي فَأَوْقَفَتْنِي عَلَى الْبَابِ فَقُلْتُ هَهْ هَهْ (١) ، حَتَّى ذَهَبَ نَفَسِي فَأَدْخَلَتْنِي بَيْتًا فَإِذَا نِسْوَةٌ مِنْ الْأَنْصَارِ فَقُلْنَ عَلَى الْخَيْرِ وَالْبَرَكَةِ وَعَلَى خَيْرِ طَائِرِ (٥) ، فَأَسْلَمَتْنِي إِلَيْهِنَّ فَغَسَلْنَ رَأْسِي وَأَصْلَحْنَنِي فَلَمْ يَرُعْنِي (٦) ، إلَّا وَرَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ضُحًى

<sup>(</sup>١) (حَسَنٌ): أَخْرَجَهُ الإِمَامُ أَحْمَدُ فِي «المُسْنَد» (٢٥٧٦٩)، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي «الكَبيْر» (٢) (٢٢ - ٢٤) ، وَكَيِّنَهُ الحَافِظُ فِي «الفَتْحِ» (٧/ ٢٢٥) ، وَالشَّيْخ شُعَيْبٌ الأَرْنَاوُوطِ فِي تَعْلِيْقهِ عَلَى «المُسْنَد» (٢٤٤٥-٥٠٥).

<sup>(</sup>٢)وُعكْتُ - بَالبَنَاء لَلمَفْعُولِ - أَصَابَتْنِي الحُمَّى . (٣) فَوَفَى ؛ أَيْ : كَمِلَ ، يُقَالُ: وَفَى الشَّيْءُ يَفِي وُفِيًّا : إِذَا تَمَّ وَكَثُرَ : وَالمَعْنَى: صَارَ شَعَري إلَى المَنْكَبَيْن حَالِ سُكُونِهِ.

<sup>(</sup>٤) هَهْ - بَفَتْح الهَاءِ - بَعْدَهَا هَاءُ إَلسَّكْتِ - : كَلِمَة يَقُولُهَا المَبْهُورُ ( أَيْ : المُتَتَابِعُ نَفَسَيهُ)، حَتَّى يَتِرَاجَعَ إِلَى حَالِ سُكُونِهِ .

<sup>(</sup>٥) الطَّائر: الحَظُّ وَالنَّصَيْبُ .

<sup>(</sup>٦) فَلَمْ يَرُعْنِي - مِنْ بَابَ قَالَ - أَيْ: لَمْ يُفْزِعْنِي شَيْءٌ إِلَّا دُخُولُهُ عَلَيَّ ، كَنَتْ بِذَلِكَ عَنْ الْمُفَاجَأَةِ بِالدُّخُولِ عَلَى غَيْرِ عَالِمٍ بِذَلِكَ ، فَإِنَّهُ يُفْزَعُ غَالِبًا .

فَأَسْلَمْنَنِي إلَيْهِ » (١).

## فَضَائلُهَا - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - :

لِعَائِشَة -رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - مِنَ الفَضَائِلِ مَا لَا يُحْصَرُ ، وَهِيَ أَشْهَرُ مِنْ نَارَ عَلَى عَلَم (٢) ، فَمِنْ فَضَائِلُهَا :

١ - مَجِيء جِبْرِيْلُ - ﷺ - النّبِيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِصُورَتِهَا ، وَإِخْبَارَهُ
 بأنَّهَا زَوْجُهُ:

عَنْ عَائِشَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - أَنَّهَا قَالَتْ : قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - :" أُرِيتُكِ فِي الْمُنَامِ ثَلَاثَ مَرَّاتِ (٣) ، جَاءَني بِكِ الْمُلَكُ (٤) فِي سَرَقَة (٥) مِنْ حَرِير ، فَيَقُولُ : هَذهِ امْرَأَتُكَ فَأَكْشِفُ عِنْ وَجْهِكِ (٢) ، فَإِذَا أَنْتِ هِيَ فَأَقُولُ : إِنْ يَكُ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللهِ عَنْ وَجْهِكِ (٢) ، فَإِذَا أَنْتِ هِيَ فَأَقُولُ : إِنْ يَكُ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللهِ

<sup>(</sup>١) أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ (٣٨٩٤) ، وَمُسْلِمٌ - ِوَاللَّفْظُ لَهُ - (١٤٢٢/ ٦٩) .

<sup>(</sup>٢) العَلَم- بالتَّحْرَيْك- الجَبَل ، وَالجَمْعُ أَعْلامٌ ، وَعِلَامٌ .

<sup>(</sup>٣) الأَكْثَرُ رَوَوْهُ بِلَّفْظ: «مَوَّتَيْن» ، وَلَعَلَّهُ الرَّاجِحُ ؛ فَإِنَّ رُوايَةَ أَبِي مُعَاوِيَة المُفَسَّرَةَ عِنْدَ البُخَارِيُّ (١٢ ٧٠) ، تُوَكِّدُهُ وَتُوَيِّدُهُ .

<sup>(</sup>٤) وَقَعَ فِي رِوَايَةِ التَّرْمِذِيِّ (٣٨٨٠) وَغَيْرِهِ أَنَّ المَلَكَ الَّذِي جَاءَ النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَصُورَتِهَا جَبْرِيلُ - عَلِيَّةٍ - .

<sup>(</sup>٥) السَّرَٰقَة - بالتَّحْرِيْكَ - اَلْقَطْعَة؛ أَيْ : يُرِيَهِ صُورَتَهَا فِيْهَا .

<sup>(</sup>٦) وَفِي رَوَايَة للبُخَارِيِّ: ﴿فَقُلتُ لَّهُ: اكْشَفْ ﴿ وَيَجْمَعُ هَذَا الاخْتِلاف: أَنَّ نِسْبَة الكَشْفَ أَلَهُ إِلَيْهِ لِكُونِهِ الْآمرَ بِهِ ، وَأَنَّ الَّذِي بَاشَرَ الكَشْفَ هُوَ جِبْرِيْلُ .

يُمضه (۱) ۱۱ (۲)

٢- أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -انْتُكَرَهَا (٣) دُونَ سَائر نسَائه ،

عَنْ عَائِشَةً -رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - قَالَتْ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ أَرَأَيْتَ لَوْ نَزَلْتَ وَادِيًا وَفَيهِ شَجَرَةٌ قَدْ أُكِلَ مِنْهَا وَوَجَدْتَ شَجَرًا لَمْ يُؤْكَلْ مِنْهَا فِي أَيِّهَا كُنْتَ تُرْتَعُ بَعِيرَكَ ؟.

قَالَ: « فِي الَّذِي لَمْ يُرْتَعْ مِنْهَا» تَعْنِي أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَتَزَوَّجُ بِكُرًا غَيْرَهَا (٤).

<sup>(</sup>١) قَوْلُهُ: «إِنْ يَكُ ... » ذَكَرَ لِتَفْسِيْره عِيَاضٌ ثَلاَئَةُ احْتِمَالات، وَالاحْتِمَالُ الَّذِي اعْتَمَدَهُ السَّافِظُ مَنْهَا وَبِهِ جَزَمَ السُّهَيْلِيُّ عَنِ ابْنِ الْعَرَبِيِّ - هُو - ، التَّرَدُّدُ هَلْ هِي رُؤْيَا وَحْيِ عَلَى ظَاهِرِهَا وَحَقِيقَتِهَا أَوْ هِي رُؤْيَا وَحْيِ لَمَّا تَعْبِيرٌ ؟ وَكِلَا الْأَمْرِيْنِ جَائِزٌ فِي حَقَّ الْأَنْبِيَاءِ. انْظُرْ «الفَتْح» (١٠/ ٢٢٨) ، وَمَا ذَهَبَ إِلَيْهِ ابْنُ بطَّالٍ وَغَيْرُهُ أَنَّ هَذِهِ الرُّوْيَةِ قَبْلَ أَنْ يُوحَى إِلَيْهِ يَرُدُّهُ أَنَّ السِّيَاق يَقْتَضِي أَنْهَا كَانَتْ قَدْ وُجِدَتْ ؛ فَإِنَّ ظَاهِرَ قَوْلِهِ : «فَإِنَّ لَهُ كَانَ قَدْ رَآهَا وَعَرَفَهَا قَبْلَ ذَلِكَ ، وَالوَاقِعُ أَنَّهَا وُلِدَتْ بَعْدَ البَعْثَةِ. ذَكَرَهُ الحَافِظُ فِي «الفَتْح» (١٠/ ٢٢٨) ، نَقْلاً عَنْ السُّهَيْلِيِّ .

<sup>(</sup>٢) وَيَرُدُّهُ - أَيْضًا- رَوَايَّةُ حَمَّاد بْنِ سَلَمَةَ : «أُتِيْتُ بِجَارِيَةٍ فِي سَرَّقَةٍ مِنْ حَرِيْرٍ بَعْدَ وَفَاةٍ خَدِيْجَةَ ، فَكَشَفْتُهَا ، فَإِذَا هِيَ أَنْتِ» . انْظُرْ «الفَتْح» (٤٣٢/١٤).

<sup>(</sup>٣) اِبْتَكَارُ الجَارِيَة : أُخْذُ عُذْرَتِهَا ( أَيْ : بَكَارَتِهَا ) .

<sup>(</sup>٤) أَخْرَجَهُ البُخَارَيُّ (٧٧) .

### ٣- أَنَّهَا زُوْجُ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي الجَنَّة :

عَنْ عَائِشَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ذَكَرَ فَاطِمَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - قَالَتْ: فَتَكَلَّمْتُ أَنَا ، فَقَال: « أَمَا تَرْضَيْنَ أَنْ تَكُونِي زَوْجَتِي فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ؟ » ، قُلْتُ: بَلَى واللهِ. قَالَ: « فَأَنْتِ زَوْجَتِي فِي الدُّنْيَا والآخِرَةِ » (۱).

وَعَنْهَا - أَيْضًا - قَالَتْ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ؛ مَنْ أَزْوَاجُكَ فِي الجَنَّة ؟ .

قَالَ: «أَمَّا إِنَّكِ مِنْهُنَّ».قَالَتْ: فَخُيِّلَ إِلَيَّ أَنَّ ذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَتَزَوَّجْ بِكُرًا غَيْرِي (٢). (٣)

#### ٤- سَلامُ جِبْرِيْلَ - عَلَيْهَا :

عَنْ عَائِشَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ

<sup>(</sup>١) (صَحِيحٌ): أَخْرَجَهُ الحَاكِمُ فِي «المُسْتَدْرِك» (١٠/٤)، وصَحَّحَهُ وَوَافَقَهُ الذَّهَبِيُّ، وصَحَّحَهُ - أَيْضًا - الأَلْبَانِيُّ فِي «الصَّحِيْحَة» (٢١/٣).

<sup>(</sup>٢) قَالَ المنَاوي: «لَعَلَّ المُرَادَ : أَنَّهَا أَحَتُّ زَوْجَاتِه إلَيْه فِيْهَا ، أَيْ : فِي الجَنَّةِ كَمَا كَانَتْ أَحَبَّهُنَّ إلَيْه فِي الدُّنْيَا ، وَإِلَّا فَزَوْجَاتُهُ كُلُّهُنَّ فِي اَلَجَنَّةَ ».

<sup>(</sup>٣) (حَسَنُّ) : أَخْرَجَهُ الحَاكِمُ فِي «المُسْتَذُرَكَ» (٤/ ١٣) ، وَابْن حِبَّانَ فِي «مَوَاردُ الظَّمْآن» (١٨٧٦) ، و «الصَّحِيْحَة» الظَّمْآن» (٢٠٨٦) ، و «الصَّحِيْحَة» (٣٠١١) .

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: « يَا عَائِشَ (١)، هَذَا جِبْرِيلُ يُقْرِئُكِ السَّلاَّمَ » (١).

فَقُلْتُ وَعَلَيْهِ السَّلاَمُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، تَرَى مَا لاَ أَرَى - تُرِيْدُ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - (٣).

٥- تَحَرِّي الْمُسْلِمِيْنَ بِهَدَايَاهُمْ يَوْمَهَا ، وَنُزُولُ الوَحْي عَلَى النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ - يَ ثُوْبِهَا دُوْنَ سَائِر نِسَائِهِ ،

عَنْ عَائِشَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - أَنَّ نِسَاءَ رَسُولِ اللهِ-صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-كُنَّ حِزْبَيْنِ فَحِزْبٌ فِيهِ عَائِشَةُ وَحَفْصَةُ وَصَفِيَّةُ وَسَوْدَةُ وَالْحِزْبُ

(١) عَائِش - بِفَتْحِ الشَّيْنِ وَضَمَّهَا - أَصْلُهَا : عَائِشَةُ ، فَنُودِيَتْ نِدَاءَ تَرْخِيْمٍ بِحَذْفِ تَاءِ التَّأْنَيْثِ للتَّمْلِيْحِ .

(٢) اسْتَنْبَطَ بَعْضُ العُلَمَاء مِنْ هَذَا الحَدِيْثِ فَضْلَ خَدِيْجَةَ عَلَى عَائِشَةَ؛ لِأَنَّ عَائِشَةَ سَلَّمَ عَلَيْهَا جِبْرِيْلُ مِنْ قِبَلِ نَفْسَه ، وَخَدِيْجَةُ أَبْلَغَهَا السَّلَامَ مِنْ رَبِّهَا .

عَلَيْهَا جِبْرِيْلُ مِنْ قَبَلِ نَفْسَهِ ، وَخَدِيْجَةُ أَبْلَغَهَا السَّلَامَ مِنْ رَبِّهَا . َ وَلَا شَكَ أَنَّهُمَا - أَعْنِي خَدَيْجَةَ وَعَائِشَةَ - أَفْضَلُ أَزْوَاجِهِ - - ، وَلِلعُلَمَاءِ فِي التَّفْضِيلِ

بَيْنَهُمَا أَقَوْالٌ، ثَالثُهُمَا الوَقْفُ.

وَالْحَقُّ أَنَّ كَلاً مِنْهُمَا لَهَا مِنَ الفَضَائِلِ مَا لَو نَظَرَ النَّاظِرُ فَيْهِ لَبَهَرَهُ وَحَيَّرَهُ ، والأَحْسَنُ التَّوَقُّفُ فِي ذَلِكَ إِلَى الله - عَزَّ وَجَلَّ - فَلَا يَلْزُمُ مِنْ ثُبُوتِ خُصُوصِيَّةِ شَيْءٍ مِنَ الْفَضَائِلِ ثُبُوتَ الْفَضْلِ الْمُطْلَقِ كَحَديثُ أَقْرَقُكُمْ أَبِيُّ وَأَفْرَضُكُمْ زَيْدٌ وَنَحُو ذَلِكً. الْفَضَائِلِ ثُبُوتُ الْفَضْلِ ، وَهُنَّ أَفْضَلُ نِسَاءٍ وَأَمَّا بَقَيَّةُ أَزُواجِهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَمُتَقَارِبَاتٌ فِي الفَضْلِ ، وَهُنَّ أَفْضَلُ نِسَاءٍ هَذِهِ اللهُ عَدْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَعَائِشَةَ - رَضِي اللهُ عَنْهُنَّ جَمِيْعًا - ، لقَوْلَ اللهُ حَنَالَى - عَلَى يَسَلَقَ النِّي لَسَتُنَ صَالَحَةٍ مِنَ النِسَاءِ إِنِ القَيْتُ فَلَا تَعْضَعَنَ بِاللهَ لَوْلِ فَيَطَمَعَ اللّهِي اللهُ عَنْهُنَ جَمِيْعًا - ، لقول اللهُ حَنَالَى - عَلَى يَنِسَاءَ النّبَى لَسَتُنَ صَاحَاحِهِ مِنَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ عَنْهُنَ جَمِيْعًا - ، لقول اللهُ حَنَالَى - عَلَى يَنِسَاءَ النّبَى لَسَتُنَ صَاحَاحِهِ مِنَ اللهَ اللهَ اللهَ عَنْهُنَ جَمِيْعًا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْهُنَ جَمِيْعًا اللهَ عَنْهُنَ جَمِيْعًا اللهُ عَلَيْهِ وَعَلْمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللهُ عَنْهُنَ جَمِيْعًا اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَنْهُنَ جَمَنُ اللهَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهَ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْكُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

الْآخَرُ أُمُّ سَلَمَةَ وَسَائِرُ نِسَاءِ (١) رَسُول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-.

وَكَانَ الْمُسْلِمُونَ قَدْ عَلِمُوا حُبَّ رَسُولِ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَائِشَةَ فَإِذَا كَانَتْ عِنْدَ أَحَدِهِمْ هَدِيَّةٌ يُرِيدُ أَنْ يُهْدِيَهَا إِلَى وَسُولِ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَخَرَهَا حَتَّى إِذَا كَانَ رَسُولُ اللهِ حَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَخَرَهَا حَتَّى إِذَا كَانَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي بَيْتِ عَائِشَةَ ، بَعَثَ صَاحِبُ الْهُديَّة بِهَا إِلَى رَسُولِ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي بَيْتِ عَائِشَةَ ، فَكَلَّمَ حِزْ بُ إِلَى رَسُولِ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي بَيْتِ عَائِشَةَ ، فَكَلَّمَ حِزْ بُ أَمِّ سَلَمَةَ فَقُلْنَ لَهَا : كَلِّمِي رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُكَلِّمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُكَلِّمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُكَلِّمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَي بَيْتِ عَائِشَة وَسَلَّمَ - يُكَلِّمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُكَلِّمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُكَلِّمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مُنْ أَرَادَ أَنْ يُهْدِي إِلَى رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - هَدِيَّةً فَلْيُهُدِهِ إِلَيْهِ حَيْثُ كَانَ مِنْ بُيُوتِ نِسَائِهِ.

فَكَلَّمَتْهُ أُمُّ سَلَمَةَ بِمَا قُلْنَ فَلَمْ يَقُلْ لَهَا شَيْئًا فَسَأَلْنَهَا فَقَالَتْ مَا قَالَ لِي شَيْئًا فَقُلْنَ لَهَا فَكَلِّمِيهِ.

قَالَتْ: فَكَلَّمَتْهُ حِينَ دَارَ إِلَيْهَا أَيْضًا فَلَمْ يَقُلْ لَهَا شَيْئًا فَسَأَلْنَهَا فَقَالَتْ : مَا قَالَ لِي شَيْئًا فَقُلْنَ لَهَا كَلِّمِيهِ حَتَّى يُكَلِّمَكِ فَدَارَ إِلَيْهَا فَقَالَتْ : مَا قَالَ لِي شَيْئًا فَقُلْنَ لَهَا كَلِّمِيهِ حَتَّى يُكَلِّمَكِ فَدَارَ إِلَيْهَا (١) وَسَائِرُ نِسَاء رَسُولِ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -؛ أَيْ بَقِيَّتُهُنَ ، وَهِي زَيْنَبُ بِنْتُ بُنْتُ بُونَيْمَةً أَمِّ الْمَسَاكِينَ ؛ قَالَ ابْنُ سَعْد : « مَاتَتْ زَيْنَبُ بِنْتُ خُزَيْمَةَ قَبْلَ أَنْ يَتَزَوَّجَ النَّبِيُّ بِعَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْرَدَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أُمَّ سَلَمَةً ، وَأَسْكَنَ أُمَّ سَلَمَةَ بَيْتَهَا لَمَّا دَخَلَ بِهَا » . أَوْرَدَهُ الحَافِظُ فِي «الفَتْح» (٥/ ٢١) .

فَكَلَّمَتْهُ، فَقَالَ لَهَا: « لَا تُؤْذِينِي فِي عَائِشَةَ فَإِنَّ الْوَحْيَ لَمْ يَأْتِنِي وَأَنَا فِي ثَوْبِ امْرَأَةِ إِلَّا عَائِشَةَ» .

وَفِي رَوَايَة: « فَقَالَ يَا أُمَّ سَلَمَةَ لَا تُؤْذِيني فِي عَائِشَةَ فَإِنَّهُ وَاللهِ مَا نَزَلَ عَلَيَّ الْوَحْيُ وَأَنَا فِي لِحَافِ (١)امْرَأَةِ مِنْكُنَّ غَيْرِهَا » (٢).

قَالَتْ: ﴿ فَقَالَتْ أَتُوبُ إِلَى اللهِ مِنْ أَذَاكَ يَا رَسُولَ اللهِ (٣) ﴿ (٤) .

#### ٦- فَضَلَهَا عَلَى النِّسَاءِ كَفَضْلِ الثَّريدِ (٥) عَلَى سَائِرِ الطُّعَامِ:

عَنْ أَبِي مُوسَى -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : «كَمَلَ مِنْ الرِّجَالِ كَثِيرٌ ، وَلَمْ يَكْمُلْ مِنْ النِّسَاءِ إلَّا آسِيَةُ امْرَأَةُ فِرْعَوْنَ (٦)، وَمَرْيَمُ بنْتُ عِمْرَانَ ، وَفَضْلُ عَائِشَةَ عَلَى

(١) اللِّحَافِ - بِالكَسر - كُلُّ ثَوْبِ يُتَغَطَّى بِهِ ، والجَمْعُ لُحُفٌّ . (٢) قَالَ الذَّهَبِيُّ فِي "السِّيرِ» : "وَّهَذَا الجَواَبُ مِنْهُ دَالُّ عَلَى أَنَّ فَضْلَ عَائِشَةَ عَلَى سِائِر أُمَّهَاتِ المُؤْرْمِنِيْنَ بأَمْرِ إلَهيِّ ، وَراءُ حُبَّهِ لَهَا ، وَأَنَّ ذَلِكَ الأَمْرَ مِنْ أَسْبَأَب حُبُّهِ لَهَا – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -ً.

(٣) أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ (٣٧٧٥)

(٤) أُخْرَجَهُ البُخَارِيُّ (٢٥٨١) ، وَمُسْلِمٌ (٤٤١

(٥) الثَّرَيْد - بزَنَةِ الأَّمِيْر - : الطَّعَامُ الِمُتَّخَذ مِنَ الخُبْز الفَتِيتِ مَخْلُوطًا بَلَحْم، وَهُو أَجَلَّ طَعَامَ العَرَبَ ، كَمَا قَالَ خُلَيْجُ الْأَعْيَونيُّ :

فَذَاكَ - أَمَانَةُ الله - الثَّريْدُ إذًا مَا الخُبْزُ تَأْدمُهُ بَلَحْم

(٦) زَادَ الطَّبَرَانِيُّ ، وَأَبُو نُعَيْم فِي «الْحِلْيَة» ، والثَّعَلبيُّ فِي «تَفْسِيْرَه» : «َوَخَدِيجَةُ بِنْتُ خُوَيْلد ، وَفَاطَمَةُ بِنْتُ مُحَمَّدِ» .

النِّسَاءِ كَفَضْلَ التَّريدِ عَلَى سَائِرِ الطَّعَامِ (١) »(٢).

٧- أَنَّهَا أَحَبُّ النَّاسَ إِلَيْهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَعْدَ أَبِيْهَا:

فَعَنْ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّهُ قَالَ لِرَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- : ﴿ أَيُّ النَّاسِ أَحَبُ إِلَيْكَ قَالَ :عَائِشَةُ . فَقُلْتُ: مِنْ الرِّجَالِ ، فَقَالَ : أَبُوهَا (٣) . قُلْتُ : ثُمَّ مَنْ ، قَالَ :عُمَرُ . فَقُلْتُ : ثُمَّ مَنْ ، قَالَ :عُمَرُ .

(١) المَعْنَى: فَضْلُهَا عَلَى النِّسَاء زَائِدٌ كَزِيَادَة فَضْلِ الثَّرِيْد عَلَى غَيْرِه مِنَ الأَطْعَمَة ، وَلَيْسَ فِي هَذَا تَصْرِيْحٌ بِالأَفْضَلِيَّةِ المَطْلَقَة لَهَا عَلَى مَرْيَمَ ، وَآسِيَة ، وَخُدَيجَة ، وَفَاطَمَة ؛ لأَنْ فَضْلَ الثَّرِيْد عَلَى سَائِرِ الطَّعَام إِنَّمَا هُو لَمَا فَيْه مِنْ تَيْسِيرِ المَهُوْنَة ، وَسُهُولَة الإسَاعَة ، وَأَخْذُ الْكَفَايَة مَنْهُ بِسُرِعَة ، وَكُلُ هَذَه الخَصَالَ لاَ تَسْتَلْز مُ ثُبُوتَ الأَفْضَليَّة لَهُ مَنْ كُلِّ جَهة ، فَقَدْ يَكُونَ مَفْضُولاً بِالنِّسْبَة لِغَيْرِه مَنْ جَهَات أَخَرَ ، وَعَائِشَة فَضَلَتْ نَسَاءَ الْعَالَمِيْنَ بِعِلْمِهَا ، يَكُونَ مَفْضُولاً بِالنِّسْبَة لِغَيْرِه مَنْ جَهَة شَرَفَ الأَصْلِ أَ وَمُفْضُولَةٌ عَلَى فَاطَمَة مِنْ جَهَة شَرَفَ الأَصْلِ ، وَمَفْضُولَة – عَلَى النِّسْوَة الأَرْبَعِ المَذْكُورَاتِ مِنْ جَهَة شَرَفَ السِّيَادَة لَثِبُوتِ النَّصِّ لَهُنَّ دُونَ غَيْرِهِنَّ . النَّسْوَة الأَرْبَعِ المَذْكُورَاتِ مِنْ جَهَة شَرَفَ السِّيَادَة لِثُبُوتِ النَّصِّ لَهُنَّ دُونَ غَيْرِهِنَ . (٢) أَخْرَجَهُ البُحْارِيُ (٢٧٦٩) ، وَمُسْلِمٌ (٢٤٣١) . وَمُسْلِمٌ (٢٤٣١) .

(٣)قَالَ الذَّهَبِيُّ فِي ﴿ السَّيَرِ » : ﴿ هَذَا خَبَرُ ثَابِتُ عَلَى رَغْم كُلِّ الرَّوافض ، وَمَا كَانَ رَسُولُ الله حَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْفَضَلُ الْأَقْةِ ، لَا تَخْذَتُ أَبَا بَكُر وَلَكُنْ أُخُوَّةُ الْإِسْلَامِ أَفْضَلُ » [أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ (٤٥٣٨) ، وَمُسْلَمٌ الْأُمَّةِ ، لَا تَخْذَتُ أَبَا بَكُر وَلَكُنْ أَخُوَّةُ الْإِسْلَامِ أَفْضَلُ ارْجُل مِنْ أُمَّتِه ، وَأَفْضَلَ امْرَأَة مِنْ أُمَّتِه ، وَأَفْضَلَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهُ وَمَا عَلَيْهُ وَلَا تَوَاهُمُ كَيْفَ كَانُوا وَرَسُولُه ، وَخُبُّهُ - عَلَيْهِ الصَّلامُ والسَّلامُ - لَعَائِشَةَ كَانَ أَمْرًا مُسْتَفَيْضًا ؛ أَلا تَرَاهُمْ كَيْفَ كَانُوا لَتَعَدَّوْنَ مَعْمَا الله عَلْمَ الْمُوا مُسْتَفَيْضًا ؛ أَلا تَرَاهُمْ كَيْفَ كَانُوا لَتَعَاسُلُامُ الله عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ الله عَلَيْهُ وَسُلُوا الله عَلَيْهُ وَلَا تَوْلَا الله عَلَيْهُ وَسُلُوا اللهُ عَلَيْهُ وَسُلَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا تَوْلَقُوا اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ ال

يَتَحَرَّوْنَ بِهَدَايَاهُمْ يَوْمَهَا تَقَرُّبًا إِلَى مَرْضَاتِه ؟ » . أه. قُلْتُ : لَقَدَ اسْتَقَرَّ أَمْرُ أَبِي بَكْرِ الصَّدِّيْقِ عِنْدَ الصَّحَابَةِ بِأَنَّهُ أَحَبُّ خَلْقِ الله إلَى رَسُولِ الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، وَقَدْ اسْتَقَرَّ عِنْدَهُمْ - أَيْضًا - أَنَّهَ لَمْ تَطْلُعُ الشَّمْسُ عَلَى بَشَر - بَعْدَ الأَنْبِيَاء والمُرْسَلَيْنَ - أَفْضَلَ مِنْ أَنْهُ وَفَضَائِلُهُ جَمَّةٌ ، تَفُوقُ الحَصْرَ . وَذَهَبَ بَعْضُ العُلُمَاء اللَّي أَنَّ عَائِشَةً أَفْضَلَ مِنْ أَبِيْهَا ، وَهَذَا مَرْدُودٌ، ذَكَرَهُ الذَّهَبِيُّ فِي «السِّير» (٢/ ١٤١).

فَعَدَّ رجَالًا ، فَسَكَتُّ ؛ خَافَةً أَنْ يَجْعَلَنِي فِي آخِرهِمْ » (١). ٨-حَثُّهُ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -عَلَى حُبِّهَا ، وحَثُّهُ إِيَّاهَا عَلَى انْتِصَارِهَا لِنَفْسِهَا :

عَنْ عَائِشَةً -رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - قَالَتْ:

أَرْسَلَ أَزْوَاجُ النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ -فَاطَمَةَ بِنْتَ رَسُول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- إِلَى رَسُولِ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-فَاسْتَأَذَنَتْ عَلَيْهِ وَهُوَ مُضْطَجَعٌ مَعِي فِي مِرْطِي (٢) فَأَذِنَ لَهَا ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ أَزْوَاجَكَ أَرْسَلْنَنِي إِلَيْكَ يَسْأَلْنَكَ الْعَدْلَ فِي ابْنَةِ أَبِي قُحَافَةَ (٣) ، وَأَنَا سَاكَتُةٌ .

فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- « أَيْ بُنَيَّةُ أَلَسْت

(١) أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ (٤٣٥٨) ، وَمُسْلِمٌ (٢٣٨٤/٢).

(٢) المرْط - بِالكَسْر - كِسَاء مِنْ صُوفَ ، أو خَزِّ ، أَوْ كِتَّان، والجَمْع مُرُوطٌ. (٣) قَوْلُهَا: (يَسْأَلْنَكِ الْعَدْلَ فِي ابْنَةِ أَبِيَّ قُحَافَةَ) مَعْنَاهُ يَسْأَلْنَكَ التَّسْوِيَةَ بَيْنَهُنَّ فِي مَحِبَّةِ الْقَلْبِ ، وَكَانَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسَوِّي بَيْنَهُنَّ فِي الأَفْعَالِ وَالْمَبَيتِ وَنَحْوهِ ، وَأَمَّا مَحَيَّةُ الْقَلْبِ فَكَانَ يُحِتُّ عَائِشَةَ أَكْثَرَ مِنْهُنَّ .

وَأَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى أَنَّ مَحَبَّتَهُنَّ لَا تَكُليفَ فيهَا ، وَلَا يَلْزَمُهُ التَّسُويَةُ فيهَا ؛ لأَنَّهُ لَّا قُدْرَةَ لِأَحَدَ عَلَيْهَا إِلَّا اللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى ، وَإِنَّيِمَا يُؤْمَرُ بِالْعَدْلِ فِي اَلأَفْعَالِ . وَقَدِ اخْتَلَفَ أَصْحَّابُنَا وَغَيْرُهُمْ مِنَ الْعُلَمَاءِ فِي أَنَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ كَانَ يَلْزَمُهُ الْقَسْمُ بَيْنَهُنَّ فِي الدَّوَامِ ، وَالْمُسَاوَاةِ فِي ذَلِكَ كَمَا يَلْزَمُ غَيْرُهُ أَمْ لَا يَلْزَنْهُ ، بَلْ يَفْعَلَ مَا يَشَاءُ مِنْ إِيثَارَ وَحِرْمَانَ ؟ فَالْمُرَادُ بِالْحَدِيثَ طَلَبُ الْمُسَاوَاةِ فِي مَحَبَّةِ الْقَلْبِ لَا الْعَدْلِ فِي الْأَفْعَالِ ، فَإِنَّهُ كَانَّ حَاصِلًا قَطْعًا ، وَلِهَٰذَا كَانَ يُطَافُ بِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَرَّضه عَلَيْهَنَّ ،َ حَتَّى ضَعُفً ، فَاسْتَأْذَنَهُنَّ فِي أَنْ يُمَرَّضَ فِي بَيْتِ عَائِشَةَ ، فَأَذِنَّ لَهُ ﴾.

تُحِبِّينَ مَنْ أُحِبُّ؟» ، قَالَتْ: بَلَى قَالَ: « فَأُحِبِّي هَذِهِ » .

قَالَتْ: فَقَامَتْ فَاطِمَةُ حِينَ سَمِعَتْ ذَلِكَ مِنْ رَسُولِ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَرَجَعَتْ إِلَى أَزْوَاجِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَأَخْبَرَ ثُمُّنَّ بِالَّذِي قَالَ لَهَا ، فَقُلْنَ لَهَا: مَا نَرَاكِ أَغْنَيْتِ فَأَخْبَرَ ثُمُّنَ بِاللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقُولِي عَنَا مِنْ شَيْءٍ؛ فَارْجِعِي إِلَى رَسُولِ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقُولِي عَنَا مِنْ شَيْءٍ؛ فَارْجِعِي إِلَى رَسُولِ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقُولِي لَهُ : إِنَّ أَزْوَاجَكَ يَنْشُدْنَكَ الْعَدْلَ (١) فِي ابْنَةِ أَبِي قُحَافَةً.

قَالَتْ فَاطَمَةُ : لَا وَالله لَا أُكَلِّمُهُ فِيهَا أَبَدًا .

قَالَتْ عَائِشَةُ: فَأَرْسَلَ أَزْوَاجُ النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَهِي زَيْنَبَ بِنْتَ جَحْشِ إِلَى رَسُولِ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَهِي النَّبِيِّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَي النَّبِيِّ عَنْدَ رَسُولِ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَي الْنَزِلَةِ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَلَمْ أَرَ امْرَأَةً قَطُّ خَيْرًا اللهِ عَنْدَ رَسُولِ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَلَمْ أَرَ امْرَأَةً قَطُّ خَيْرًا فَي اللهِ عَنْدَ رَسُولِ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَلَمْ أَرَ امْرَأَةً قَطُّ خَيْرًا فَي اللهَ عَنْ وَجَلَّ وَأَصْدَقَ حَدِيثًا ، وَأَوْصَلَ اللّهَ عِمْ اللهِ عَنْ وَجَلَّ وَأَصْدَقَ حَدِيثًا ، وَأَوْصَلَ اللّهِ عِنْ وَلَيْكَ مِنْ وَلَيْكَ مَلُ اللّهِ عَنْ وَجَلَّ وَأَصْدَقَ حَدِيثًا ، وَأَوْصَلَ الّذِي لِللّهَ عِمْ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَمْلِ اللّذِي

<sup>(</sup>١) يَنْشُدْنَكَ الْعَدْلَ ؛ أَيْ : يَطْلُبْنَهُ منْكَ .

<sup>(</sup>٢) تُسَامِينِي: تُعَالِيني وَتُتُطَاوِلُنِي فِي الحُظْوَةِ، وَهِيَ مُفَاعَلَةٌ مِنَ السُّمُوِّ وَهُوَ الارْتِفَاعُ.

<sup>(</sup>٣) الإِبْتِذَال: الامْتِهَانُّ وَتَرْكُ الصِّيَانَةِ .

تَصَدَّقُ بِهِ وَتَقَرَّبُ بِهِ مَا عَدَا سَوْرَةً (١) مِنْ حِدَّةٍ (٢) ، كَانَتْ فِيهَا تُسْرعُ مِنْهَا الْفَيْئَةَ (٣) .

قَالَتْ : فَاسْتَأْذَنَتْ عَلَى رَسُولِ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-وَرَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَعَ عَائِشَةَ فِي مِرْطِهَا عَلَى الْحَالِ الَّتِي كَانَتْ دَخَلَتْ فَاطِمَةُ عَلَيْهَا فَأَذِنَ لَهَا رَسُولُ الله -صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ - فَقَالَتْ" يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ أَزْوَاجَكَ أَرْسَلْنَنِي يَسْأَلْنَكَ الْعَدْلَ في ابْنَة أبي قُحَافَةً .

قَالَت : ثُمَّ وَقَعَتْ بِي فَاسْتَطَالَتْ عَلَيَّ (١) ، وَأَنَا أَرْقُبُ (٥) رَسُولَ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَأَرْقُبُ طَرْفَهُ (١) ، هَلْ أَذِنَ لِي فِيهَا ؟ ؛

<sup>(</sup>١) سَوْرَةٌ الغَضَبِ- بالفَتْحِ- : وُثُوبُهُ وَثَوَرَانُهُ

<sup>(</sup>٢) الحِدَّة - بِالكِسْرِ - : ٱلغَضِب وَشِدَّة الخُلُق، يُقالُ : حَدَدْتُ عَلَيْهِ- بِالفَتْح- أَحِدُّ -بالكَسْر- حَدَّةً وَأَحَدًّا - بالفَتْح-.

<sup>(</sup>٣) الْفَيْئَةَ : كَالرَّجْعَةِ زِنَةً وَمَعْنَى . والمَعْنَى: أَنَّهَا كَامِلَةُ الْأَوْصَافِ إِلَّا أَنَّ فِيهَا شِدَّةَ خُلُقٍ وَسُرْعَةً غَضَبِ تُسْرِعُ مِنْهَا الرَّجْعَةَ إِذَا وَقَعَتْ مِنْهَا ، وَلَا تُصِرُّ عَلَيْهِ .

<sup>(</sup>٤) إِسْتَطَالَتْ عَلَيٌّ: السِّتَحْقَرَتْنِي وَتَرَفَّعَتْ عَلَيَّ.

<sup>(</sup>٥) أَرْقُبُ - بالضَّمِّ- أَنْتَظِرُ وَأَرْصُدُ .

<sup>(</sup>٦) الطَّرْف: الْعَيْن، لاَ يُثَنَّى وَلاَ يُجْمَعُ ؛ لأَنَّه فِي الأَصْلِ مَصْدَرٌ؛ فَيَكُون وَاحِدًا وَجَمْعًا، قَالَ تَعَالَى: ﴿ لاَ يَرْنَدُ إِلْنِهِمْ طَرَفْهُمْ ﴾ [إبْرَاهِيم: ٣٤]، وَأَصْلُ الطَّرْفِ : تَحْرِيْكُ قَالَ تَعَالَى: ﴿ لاَ يَرْنَدُ إِلْنِهِمْ طَرَفْهُمْ ﴾ [إبْرَاهِيم: ٣٤]، وَأَصْلُ الطَّرْفِ : تَحْرِيْكُ الأَجْفَان ، يُقَالَ: شَخَصَ بَصَرُهُ فَمَا يَطْرِفُ ، وَبَاأَبُهُ ضَرَبَ ، سُمِّيَتِ العَيْنُ طَرْفًا ؛ لَأَنَّهُ

فَلَمْ تَبْرَحْ (١) زَيْنَبُ حَتَّى عَرَفْتُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لَا يَكْرَهُ أَنْ أَنْتَصرَ .

قَالَتَ : فَلَمَّا وَقَعْتُ بَهَا لَمْ أَنْشَبْهَا (٢) حَتَّى أَنْحَيْتُ عَلَيْهَا (٣).

قَالَتَ : فَقَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَتَبَسَّمَ : « إِنَّهَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَتَبَسَّمَ : « إِنَّهَا ابْنَةُ أَبِي بَكُر (١) » (٥) .

وَفِي رِوَايَةٍ ، قَالَتَ عَائِشَةُ : مَا عَلِمْتُ حَتَّى دَخَلَتْ عَلَيَّ زَيْنَبُ بِغَيْرِ إِذْنِ وَهِي غَضْبَى، ثُمَّ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذْنِ وَهِي غَضْبَى، ثُمَّ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَخْسِبُكَ (1) إَذَا قَلَبَتْ لَكَ بُنَيَّةُ أَبِي بَكْرِ ذُرَيِّعَيْهَا (٧)

ثُمَّ أَقْبَلَتْ إِلَيَّ فَأَعْرَضْتُ عَنْهَا حَتَّى قَالَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: « دُونَكِ (^) فَانْتَصري ».

<sup>(</sup>١) فَلَمْ تَبْرَح - مِنْ بَابِ سِمِعَ - ؟ أَيْ: لَمْ تَزَلْ.

<sup>(</sup>٢) لَمْ أَنْشَبْهَا - بَالْفَتْحِ- أَيْ كَمْ أَمْهِلُهِا .

<sup>(</sup>٣) أَنْحَيْتُ عَلَيْهَا : أَيْ : اعْتَمَدْتُهَا بِالْمُعَارَضَة وَقَصَدْتُهَا .

<sup>(</sup>٤) مَعْنَاهُ: إِنَّهَا شَرِيفَةٌ عَاقِلَةٌ عَارِفَةٌ كَأَبِيهَا ، وَكَأَنَّهُ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَشَارَ إِلَى أَنَّ أَبَا بَكْرَ كَانَ عَالِمًا بِمَنَاقِبٍ مُضَرَ وَمَثَالِبِهَا فَلا يُسْتَغْرَبُ مِنْ بِنْتِهِ تَلَقِّي ذَلِكَ عَنْهُ .

<sup>(</sup>٥) أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (٢٤٤٢/ ٩٨).

<sup>(</sup>٦) أُحْسَبُكَ : أَكَاٰفَيْك.

<sup>(</sup>٧) ذُرَيِّعَيْهَا: مُثَنَّى َذُرَيْعَةٍ ، وَهِيَ تَصْغِيْرُ ذِرَاع .

<sup>(</sup>٨) دُونَكِ : إغْرَاءٌ .

فَأَقْبَلْتُ عَلَيْهَا حَتَّى رَأَيْتُهَا قَدْ يَبِسَ رِيقُهَا فِي فَمِهَا مَا تَرُدُّ عَلَيَّ شَيْئًا فَرَايْتُ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَتَهَلَّلُ وَجْهُهُ (١)» (٢). فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَتَهَلَّلُ وَجْهُهُ (١)» (٢). 9- دُعَاؤُهُ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَهَا:

عَنْ عَائِشَةَ -رَضِيَ الله عَنْهَا - قَالَتْ: "لَّا رَأَيْتُ مِنَ النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- طِيبَ النَّفْسِ ؛ قُلْتُ: "يَا رَسُولَ اللهِ، ادْعُ الله لِي". قَالَ: "اللهُ مَا نَفْفِرْ لِعَائِشَةَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهَا وَمَا تَأَخَّرَ وَمَا أَسَرَّتْ وَمَا أَسَرَّتْ وَمَا أَعْلَنْتْ".

فَضَحِكَتْ عَائِشَةُ -رَضِيَ الله عَنْهَا - حَتَّى سَقَطَ رَأْسُهَا فِي حِجْرِ رَسُولِ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنَ الضَّحِكِ ، فَقَالَ: "أَيُسُرُّكِ رَسُولِ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنَ الضَّحِكِ ، فَقَالَ: "أَيُسُرُّكِ دُعَائِي؟" ، فَقَالَتْ: "وَمَا لِي لا يَسُرُّ نِي دُعَاؤُكَ؟"

فَقَالَ: "وَاللهِ إِنَّهَا لَدَعْوَتِي لأُمَّتِي فِي كُلِّ صَلاة" (٣).

<sup>(</sup>١) يَتَهَلَّلُ وَجْهُهُ: يُشْرِقُ وَتَظْهَرُ عَلَيْهِ أَمَارَاتُ السُّرُورِ .

<sup>(</sup>٢) أَخْرَجَهُ الْإِمَامُ أَكْمَدُ (٦ُ ٩٣) ، وَابْنُ مَاجَهْ (١٩٨١) ، وَصَحَّحَهُ الأَلْبَانِيُّ فِي «إلاَّ الصَّحِيْحة الأَلْبَانِيُّ فِي «الصَّحِيْحة) . «الصَّحِيْحة أَلْمَانِيُّ الجَامِع» (٣٢٩٣) .

<sup>(</sup>٣) أَخْرَجَهُ ابْنُ حِبَّان فِي «مَوَارِدُ الظَّمْآن» (٧٠٦٧) ، وَصَحَّحَهُ الأَلْبَانِيُّ فِي «الصَّحِيْحَة» (٢٢٥٤) .

## ١٠ - تَخْصِيْصُهُ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِيَّاهَا بِالْمُسَايَرَة فِي السَّفْرِ :

عَنْ عَائِشَةً -رَضِيَ اللهُ عَنْهَا-قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا خَرَجَ أَقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ فَطَارَتْ ('') الْقُرْعَةُ عَلَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا خَرَجَ أَقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ فَطَارَتْ ('') الْقُرْعَةُ عَلَى عَائِشَةَ وَحَفْصَةً فَخَرَجَتَا مَعَهُ جَمِيعًا ، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا كَانَ بِاللَّيْلِ سَارَ مَعَ عَائِشَةَ يَتَحَدَّثُ مَعَهَا ('') فَقَالَتْ حَفْصَةُ لِعَائِشَةَ : أَلَا تَرْكَبِينَ اللَّيْلَةَ بَعِيرِي وَأَرْكَبُ بَعِيرَكِ فَقَالَتْ حَفْصَةُ لِعَائِشَةَ : أَلَا تَرْكَبِينَ اللَّيْلَةَ بَعِيرِي وَأَرْكَبُ بَعِيرَكِ فَتَانُظُرِينَ وَأَنْظُرُ قَالَتْ بَلَى ('').

فَرَكِبَتْ عَائِشَةُ عَلَى بَعِيرِ حَفْصَةَ وَرَكِبَتْ حَفْصَةُ عَلَى بَعِيرِ عَائِشَةَ فَرَكِبَتْ حَفْصَةُ عَلَى بَعِيرِ عَائِشَةً فَعَلَيْهِ فَجَاءَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِلَى جَمَلِ عَائِشَةً وَعَلَيْهِ خَفْصَةُ فَسَلَّمَ ثُمَّ سَارَ مَعَهَا حَتَّى نَزَلُوا فَافْتَقَدَتْهُ عَائِشَةُ (٤) فَعَارَتْ، حَفْصَةُ فَسَلَّمَ ثُمَّ سَارَ مَعَهَا حَتَّى نَزَلُوا فَافْتَقَدَتْهُ عَائِشَةُ (٤) فَعَارَتْ،

<sup>(</sup>١) فَطَارَتْ ؛ أَيْ : خَرَجِتْ لَهُمَا وَ ِحَصَلَتْ فِي نَصِيْبِهَا .

<sup>(</sup>٢) إِنَّمَا خَصَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَائشَةً بِالمُسَايَرَةِ دُونَ حَفْصَةً ؛ لأَنَّ عِمَادَ الْقَسْمِ اللَّيْلُ فِي الْحَضَرِ ، وَأَمَّا فِي السَّفْرِ فَعِمَادُ الْقَسْمِ فِيهِ النَّزُولُ ، وَأَمَّا حَالَةُ السَّيْرِ فَلَيْسَتْ مِنْهُ لاَ لَنْلاً وَلاَ نَهَارًا .

<sup>(</sup>٣) كَأَنَّ عَائِشَةَ أَجَابَتْ إِلَى ذَلِكَ لِمَا شَوَّقَتْهَا إِلَيْهِ مِنَ النَّظُرِ إِلَى مَا لَمْ تَكُنْ هِيَ تَنْظُرُ ، وَهَذَا مُشْعِرٌ بِأَنَّهُمَا لَمْ يَكُونَا حَالَ السَّيْرِ مُتَقَارِبَتَيْنِ بَلْ كَانَتْ كُلُّ وَاحِدَة مِنْهُمَا مِنْ جَهَة كَمَا جَرَتِ الْعَادَةُ مِنْ السَّيْرِ قِطَارَيْنِ ، وَإِلَّا فَلَوْ كَانَتَا مَعًا لَمْ تَخْتَصَّ إِحْدَاهُمَا بِنَظُرٌ مَا لَمْ تَنْظُرُهُ الْأُخْرَى .

<sup>(</sup>٤) وَافَّتَقَدَتُهُ عَائِشَةُ : أَيْ حَالَةَ الْمُسَايَرَةِ ، لِأَنَّ قَطْعَ الْمَأْلُوفِ صَعْبٌ.

جَبِيان فَصَطَفَى

# ١١ - اسْتِدْلَال النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -بِعَلامَةٍ عَلَى غَضَبِ عَائِشَةَ وَرِضَاهَا:

عَنْ عَائِشَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهَا- قَالَتْ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ﴿ إِنِّي لَأَعْلَمُ إِذَا كُنْتِ عَنِّي رَاضِيَةً ؛ وَإِذَا كُنْتِ عَلَيْ فَطَلَمُ إِذَا كُنْتِ عَنِي رَاضِيَةً ؛ وَإِذَا كُنْتِ عَلَيَّ غَضْبَى »، قَالَتْ: فَقُلْتُ مِنْ أَيْنَ تَعْرِفُ ذَلِكَ؟، فَقَالَ: ﴿ أَمَّا إِذَا كُنْتِ عَلَيَّ غَضْبَى قُلْتِ عَنِي رَاضِيَةً فَإِنَّكِ تَقُولِينَ لَا وَرَبِّ مُحَمَّدٍ وَإِذَا كُنْتِ عَلَيَّ فَضْبَى قُلْتِ لَا وَرَبِّ مُحَمَّدٍ وَإِذَا كُنْتِ عَلَيَّ فَضْبَى قُلْتِ لَا وَرَبِّ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَتْ: قُلْتُ أَجَلْ ، وَاللهِ يَا رَسُولَ فَضْبَى قُلْتِ لَا وَرَبِّ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَتْ: قُلْتُ أَجَلْ ، وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ مَا أَهْجُرُ إِلَّا اسْمَكَ (٤)» (٥).

<sup>(</sup>١) الْإِذْخَرُ - بِكَسْرِ الْهَمْزَةِ والْخَاءِ ، بَيْنَهُمَا ذَالٌ سَاكِنَةٌ - : نَبْتُ عُشْبِيٌّ مُعَمَّرٌ ، ذُو رَائِحَة عَطْرِيَّةَ ذَكِيَّة، وَيُعْتَبَرُ مِنَ النَّبَاتَاتِ الصَّحْرَاوِيَّة مِنَ الدَّرَجَة الأُوْلَى ، تُوجَدُ فِيهِ الْهَوَامُّ غَالِبًا فِي الْبَرِّيَّة ، يُعْرَفُ فِي الْيَمَن باسم مَحَاجٍ ، وَتُعْتَبَرُ السُّعُودِيَّةُ أَهَمَّ مَوْطنهِ . (٢) كَأَنَّهَا لَمَّا عَرَفَتْ أَنَّهَا الْجَانِيَةُ عَلَى نَفْسَهَا فِيمَا أَجَابَتُ إِلَيْهِ حَفْصَةَ ، لَمْ تَتَعَرَّضْ لَهَا ، وَعَادَت عَلَى نَفْسَهَا باللَّوْم .

<sup>(</sup>٣) أَخْرَجَهُ البُّخَارِيُّ (٢١٦٥) ، وَمُسْلِمٌ (٩٤٥/ ٨٨).

<sup>(</sup>٤) مُرَادُهَا: أَنَّهَا كَانَتْ تَثْرُكُ التَّسْمِيَةَ اللَّفْظِيَّةَ وَلَا يَتْرُكُ قَلْبُهَا التَّعَلُّقَ بِذَاتِهِ الْكَرِيمَةِ مَوَدَّةً وَمَحَيَّةً.

<sup>(</sup>٥) أَخْرَجَهُ البُّخَارِيُّ (٢٨٨) ، وَمُسْلِمٌ (٢٣٣٩/ ٨٠).

#### ١٢ - أَنَّ اللَّه - عَزَّ وَجَلَّ - غَارَ لَهَا فَأَنْزَلَ بَرَاءَتُهَا مِنْ فَوْقَ سَبْع سَمَوَات :

جَاءَ بِهَا الرُّوحُ الأَمِيْنُ فِي عَشْرِ آيَاتٍ مِنْ القُرْآنِ، تُتْلَى عَلَى تَعَاقُبِ الزَّمَانِ. عَنْ عَائِشَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَنْ عَائِشَةً -رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا أَرَادَ أَنْ يَغْرُجَ أَقْرَعَ بَيْنَ أَزْوَاجِهِ فَأَيَّتُهُنَّ خَرَجَ مَكَيْهِ وَسَلَّمَ - مِعَهُ .

قَالَتْ عَائِشَةُ -رَضِيَ اللهُ عَنْهَا -فَأَقْرَعَ بَيْنَنَا فِي غَزْوَةٍ غَزَاهَا (۱)، فَخَرَجَ سَهْمِي فَخَرَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بَعْدَمَا نَزَلَ الْحِجَابُ فَأَنَا أُحْمَلُ فِي هَوْدَجِي (۲)، وَأُنْزَلُ فِيهِ فَسِرْنَا حَتَّى إِذَا فَرَغَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنْ غَزْوَتِهِ تِلْكَ حَتَّى إِذَا فَرَغَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنْ غَزْوَتِهِ تِلْكَ وَقَفَلَ وَدَنُونَا مِنْ الْلَدِينَةِ قَافِلِينَ آذَنَ لَيْلَةً بِالرَّحِيلِ (٣)، فَقُمْتُ حِينَ وَقَفَلَ وَدَنُونَا مِنْ الْلَدِينَةِ قَافِلِينَ آذَنَ لَيْلَةً بِالرَّحِيلِ (٣)، فَقُمْتُ حِينَ

<sup>(</sup>١) غَزْوَة غَزَاهَا: هِيَ غَزْوَةُ بَنِي الْمُصْطَلَق ، وَتُسَمَّى -أَيْضًا- غَزْوَةُ الْمُرَيْسِيع ، وَقَدْ الْخُتُلَفُ فِي تَارِيْحُهَا عَلَى ثَلَاثَة أَقْوَالَ: فَقَيْلَ: كَانَتْ فِي شَعْبَانَ سَنَة أَرْبَع، وَقَيْلَ: سَنَةَ خَمْس، وَقَيْلً: سَنَةَ سَتِّ. وَبِالثَّانِيِّ جَزَمَ الطَّبَرِيُّ وَرَجَّحَهُ ابْنُ حَجَر، وَّلُوْ كَانَتْ سَنَةَ سَتَّ ، لَكَانَ ذَكْرُ سَعْدَ بْنِ مُعَاذَ فِي حَدَيْثِ الإفْك وَهُمَّا وَخَطَّأً؛ لِأَنَّ الْمُرَيْسِيع سَنَةَ سَنَة مَوَانَتْ سَنَةَ خَمْسٍ عَلَى الصَّحِيْحِ . انظر: «الفَتْحِ (٧/ ٩٤ ٤ - سَعْدًا مَاتَ أَيَّامَ قُرَيْظَة ، وَكَانَتْ سَنَةَ خَمْسٍ عَلَى الصَّحِيْحِ . انظر: «الفَتْحِ (٧/ ٩٤ ٤ - هُوَ فَالَ

<sup>(</sup>٢) الهَوْدَج -بِالفَتْحِ- مَرْكَبٌ مِنْ مَرَاكِبِ النِّسَاءِ، لَهُ قُبَّةً تُسْتَرُ بِالثِّيَابِ وَنَحْوَهُ، يُوضَعُ عَلَى ظَهْرِ البَعِيْرِ، وِالِجَمْعُ هَوَادِجُ .

<sup>(</sup>٣) آذَنَ بالرَّحِيلَ : أَعْلَمَ بهِ .

آذُنُوا بِالرَّحِيلِ ، فَمَشَيْتُ حَتَّى جَاوَزْتُ الْجَيْشَ ، فَلَمَّ قَضَيْتُ شَأْنِي أَقْبَلُتُ إِلَى رَحْلِي ؛ فَإِذَا عِقْدُ لِي مِنْ جَزْعِ (١) ظَفَارِ (٢) قَدْ انْقَطَعَ ، فَالْتَمَسْتُ عِقْدِي (٣) ، وَحَبَسَنِي ابْتِغَاؤُهُ (١) ، وَأَقْبَلَ الرَّهْطُ (٥) الَّذِينَ فَالْتَمَسْتُ عِقْدِي (٣) ، فَاحْتَمَلُوا هَوْدَجِي فَرَحَلُوهُ (٧) عَلَى بَعِيرِي كَانُوا يَرْحَلُوهُ (٧) عَلَى بَعِيرِي كَانُوا يَرْحَلُوهُ (٢) فِي ، فَاحْتَمَلُوا هَوْدَجِي فَرَحَلُوهُ (٧) عَلَى بَعِيرِي الَّذِي كُنْتُ رَكِبْتُ وَهُمْ يَحْسِبُونَ أَنِّي فِيهِ ، وَكَانَ النِّسَاءُ إِذْ ذَاكَ خِفَافًا لَلْذِي كُنْتُ رَكِبْتُ وَهُمْ يَحْسِبُونَ أَنِّي فِيهِ ، وَكَانَ النِّسَاءُ إِذْ ذَاكَ خِفَافًا لَمْ يُشْتَنْكُرُ الْقَوْمُ لَمْ يُشْتَنْكُرُ الْقَوْمُ خَفَوهُ ، وَكُنْتُ جَارِيّةً حَدِيثَةَ السِّنِ (٩) ، فَبَعَثُوا خِفَةً الْهُوْدَجِ حِينَ رَفَعُوهُ ، وَكُنْتُ جَارِيّةً حَدِيثَةَ السِّنِ (٩) ، فَبَعَثُوا

<sup>(</sup>١) الجَزْع - بالفَتْح وَيُكْسَرُ - الخَرَزُ اليَهَانِيُّ، في سَواده بَيَاضٌ كِالعرُوقِ، واحِدتُهُ جَزْعَةٌ، سُمِّي جَزْعًا ؛ لِأَنَّهُ مُجَزَّعٌ (أَيْ : مُقَطَّعٌ) بِأَلْوَانٍ مُخْتَلِفَةٍ.

<sup>(</sup>٢) ظَفَّارٍ - بِالفَتْجَ والبِنَاءِ عَلَى الكَسْرِ - مَدِيْنَةً لحِمْيَرً بِاليَمَنِ قُرْبَ صَنْعَاءَ.

<sup>(</sup>٣) فَالْتَمَسْتُ عِقْدِي: طَلَّبْتُ قِلَادَتِي .

<sup>(</sup>٤) ابْتِغَاؤُهُ: طَلَّبُهُ .

<sup>(</sup>٥) الرَّهْطُ :- بالفَتْح- جَمَاعَة دُونَ عَِشَرَةٍ .

<sup>(</sup>٦) رَحَلَ البَعِيْرَ - مِنَّ بَابِ مَنَعَ - حَطَّ عَلَيْهِ الرَّحْلَ .

<sup>(</sup>٧) رَحَلُوهُ: وَضَعُوهُ .

<sup>(</sup>٨) الْعُلْقَةَ - بالضَّمِّ - الشَّيْء القَلِيْل الَّذِي يُسكِّنُ الرَّمَقَ .

<sup>(</sup>٩) حَدِيثَةَ السَّنِّ ؛ خَدِيثَةَ السِّنِّ ؛ أَيْ : فَتِيَّة صَغِيرْة ، كَانَ عُمُرهَا يَوْمَئِدِ ثَلَاثَ عَشَرْة سَنَة ، باعْتِبَار أَنَّ الْمُرَيْسِيعَ كَانَتْ سَنَة خَمْسِ عَلَى الصَّحِيْحِ - كَمَا تَقَدَّم - وَيُحْتَمَلُ أَنْ تَكُونَ أَشَارَتْ بِذَلِكَ إِلَى بَيَانِ عُذْرِهَا فِيمَا فَعَلَتْهُ فِي تَحْمِيل هَوْدَجِهَا ، وَهِي لَيْسَتْ فَيْهِ ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ تَكُونَ أَشَارَتْ بِصِغَرِ سِنِّهَا وَعَدَم تَجَارِبِهَا لِلْأُمُورِ إِلَى بَيَانِ عُذْرِهَا فِيمَا فَعَلَتْهُ فِي تَحْمِيل هَوْدَجِهَا ، وَهِي لَيْسَتْ فِيهِ ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ تَكُونَ أَشَارَتْ بِصِغَرِ سِنِّهَا وَعَدَم تَجَارِبِهَا لِلْأُمُورِ إِلَى بَيَانِ عُذْرِهَا فِيمَا فَعَلَيْهُ وَيُولِهُا بِللْأُمُورِ إِلَى بَيَانِ عُذْرِهَا فِيمَا فَعَلَيْهُ مِنِ اسْتِقْلَالِهَا بِالتَّفْتِيشِ عَنْ عِقْدِهَا وَتَرْكِ إِعْلَامٍ أَهْلِهَا بِذَلِكَ مَا لَوْ كَانَتْ لَيْسَاتُ مَعْدَرَةً لَكَانَتْ تَتَفَطَّنُ لِعَاقِبَةِ ذَلِكَ .

جَبِينانِ الْمُصْطَفِيُّ

الْجُمَلَ وَسَارُوا، فَوجَدْتُ عِقْدِي بَعْدَمَا اسْتَمَرَّ الْجَيْشُ (۱)، فَجِئْتُ مَنَازِكُمْ وَلَيْسَ بِهَا دَاعٍ وَلَا مُجِيبٌ ، فَأَكُمْتُ (۲) مَنْزِلِي الَّذِي كُنْتُ بِهِ وَظَنَنْتُ أَنَّهُمْ سَيَفْقِدُونِي فَيَرْجِعُونَ إِلَيَّ ، فَبَيْنَا أَنَا جَالِسَةٌ فِي مَنْزِلِي وَظَنَنْتُ أَنَّهُمْ سَيَفْقِدُونِي فَيَرْجِعُونَ إِلَيَّ ، فَبَيْنَا أَنَا جَالِسَةٌ فِي مَنْزِلِي غَلْبَتْنِي عَيْنِي فَنِمْتُ ، وَكَانَ صَفْوَانُ بْنُ اللَّعَظَّلِ السُّلَمِيُّ ثُمَّ الذَّكُوانِيُّ مِنْ وَرَاءِ الْجَيْشِ فَأَدْلَجَ (۱)، فَأَصْبَحَ عِنْدَ مَنْزِلِي فَرَأَى سَوَادَ (۱) إِنْسَانَ مِنْ وَرَاءِ الْجَيْشِ فَأَدْلَجَ (۱)، فَأَصْبَحَ عِنْدَ مَنْزِلِي فَرَأَى سَوَادَ (۱) إِنْسَانَ نَائِم فَأَتَانِي فَعَرَفَنِي حِينَ رَآنِي ، وَكَانَ رَآنِي قَبْلَ الْجِجَابِ فَاسْتَيْقَظْتُ اللهُ مَا الْجَجَابِ فَاسْتَيْقَظْتُ اللهُ مَا الْجَجَابِ فَاسْتَيْقَظْتُ اللهُ مَا الْمَعْتُ مِنْ قَرَعَ مَنْ مَنْ فَرَا اللهِ مَا عَلَى يَدَيْمَا فَرَكِبُتُهَا فَانْطَلَقَ يَقُودُ بِي الرَّاحِلَةَ حَتَّى أَنَاخَ رَاحِلَتَهُ (۷) فَوَطِئَ عَلَى يَدَيْمَا فَرَكِبُتُهَا فَانْطَلَقَ يَقُودُ بِي الرَّاحِلَةَ حَتَّى أَنَاحَ رَاحِلَتَهُ (۷) فَوَطِئَ عَلَى يَدَيْمَا فَرَكِبُتُهَا فَانْطَلَقَ يَقُودُ بِي الرَّاحِلَةَ حَتَّى أَنَاحَ مَنْ عَلَى يَدَيْمَا فَرَكِبُتُهَا فَانْطَلَقَ يَقُودُ بِي الرَّاحِلَةَ حَتَّى الْتَاحِقِهُ عَلَى يَدَيْمَا فَرَكِبُتُهَا فَانْطَلَقَ يَقُودُ بِي الرَّاحِلَةَ حَتَّى

(١) اسْتَمَرَّ الْجَيْشُ؛ أَيْ: ذَهَبَ مَاضِيًا.

<sup>(</sup>٢) فَأَمَمْتُ : قَصَدُّتُ ، وَبَابُهُ رَدَّ .

<sup>(</sup>٣) فَأَدْلَجَ : سَارَ مِنْ آخِرِ اللَّيْل ، وَكَأَنَّهُ تَأَخَّرَ فِي مَكَانِهِ حَتَّى قَرُبَ الصُّبْحُ فَرَكِبَ لِيَظْهَرَ لَهُ مَا يَسْقُطُ مِنَ الْجَيْشِ مِمَّا يُخْفِيهِ اللَّيْلُ .

<sup>(</sup>٤) السَوَادَ: يُطْلُقُ عَلَى الشَّخْص، أَيَّ شَخْص كَانَ .

<sup>(</sup>٥) باسْترْجَاعِهِ ؛ أَيْ : بقَوْلِهِ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ .

<sup>(</sup>٦) فَخَمَّرْتُ : فَغَطَّيْتُ .

<sup>(</sup>٧) أَنَاخَ رَاحِلَتُهُ: أَبْرَكَهَا .

أَتَيْنَا الْجَيْشَ بَعْدَمَا نَزَلُوا مُوغِرِينَ (١) في نَحْرِ الظَّهِيرَةِ (٢)، فَهَلَكَ مَنْ هَلَكَ ، وَكَانَ الَّذِي تَوَلَّى الْإِفْكَ (٣) عَبْدَ اللهِ بْنَ أُبَيِّ ابْنَ سَلُولَ .

فَقَدمْنَا الْكَدينَةَ فَاشْتَكَيْتُ (١)حينَ قَدمْتُ شَهْرًا ، وَالنَّاسُ يُفِيضُونَ (٥) في قَوْل أَصْحَابِ الْإِفْكِ لَا أَشْعُرُ بِشَيْء مِنْ ذَلِكَ ، وَهُوَ يَرِيبُنِي (٦)، في وَجَعِي؛ أَنِّي لَا أَعْرِفُ مِنْ رَسُولِ اللهِ –صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ- اللَّطَفَ (٧) الَّذِي كُنْتُ أَرَى مِنْهُ حِينَ أَشْتَكِي ، إِنَّهَا يَدْخُلُ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَيُسَلِّمُ ثُمَّ يَقُولُ: «كَيْفَ تِيكُمْ» (^)، ثُمَّ يَنْصَرفُ فَذَاكَ الَّذِي يَريبُنِي وَلَا أَشْعُرُ بِالشَّرِّ؛

<sup>(</sup>١) مُوغِرِينَ : دَاخِلِيْنَ فِي وَقْت الوَغْرَةِ -بِالفَتْح- وَهِي شِدَّة الحَرِّ لَمَّا تَكُونَ الشَّمْسُ

فِي كَبِدَ السَّمَاءَ (َ أَيْ: وَسَطَهَا). فِي كَبِدَ الشَّمْسَ لَمَّا بَلَغَتْ غَايَتَهَا فِي (٢) نَحْرَ الظَّهِيرَةَ: أَوَّلُهَا وَهُوَ وَقْتُ شِدَّةِ الْحَرِّ، كَأَنَّ الشَّمْسَ لَمَّا بَلَغَتْ غَايَتَهَا فِي الاِرْتِفَاعِ كَأَنَّهَا وَصَلَتْ إِلَى النَّحْرِ الَّذِي هُوَ أَعْلَى الصَّدْرِ، نَبْحَرَ الظَّهِيرَةِ تَأْكِيدٌ لِقَوْلِهِ:

<sup>(</sup>٣) تَوَلَّى الْإِفْكَ: أَيْ تَصَدَّى لِلكَذِب وَتَقَلَّدَهُ.

<sup>(</sup>٥) يُفِيضُونَ : أَيْ يَخُوضُونَ ، مِنْ أَفَاضَ فِي قَوْلِ إِذَا أَكْثَرَ مِنْهُ .

<sup>(</sup>٦) يَرَيبُنِي : مَنْ رَابَهُ الشِّيءُ : إِذَا أَدْخِلَ عَلَيْهِ شَرًّا ۚ وَخَوْفًا ، وَبَابُهُ بَاعَ .

<sup>(</sup>٧) اللِّطَفَ : - بالتَّحْرِيْكَ وَبالَضَّمَّةَ- الرِّفْقُ .

<sup>(</sup>٨) تِيكُمْ: -بِالكُّسْرِ- إِشَارَةَ لِلْمُؤَنَّثِ مِثْلُ كَذَاكُمْ لِلْمُذَكَّرِ.

حَتَّى خَرَجْتُ بَعْدَمَا نَقَهْتُ (۱)، فَخَرَجَتْ مَعِي أُمُّ مِسْطَحِ قِبَلَ (۱) الْنَاصِعِ (۱) وَهُوَ مُتَبَرَّزُنَا (۱) ، وَكُنَا لَا نَحْرُجُ إِلَّا لَيْلًا إِلَى لَيْلٍ ، وَكُنَا لَا نَحْرُجُ إِلَّا لَيْلًا إِلَى لَيْلٍ ، وَكُنَا لَا نَحْرُجُ إِلَّا لَيْلًا إِلَى لَيْلٍ ، وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ نَتَّخِذَ الْكُنْفَ (۱) قَريبًا مِنْ بُيُوتِنَا ، وَأَمْرُنَا أَمْرُ الْعَرَبِ الْأُولِ فِي النَّبَرُّزِ قِبَلَ الْغَائِطِ (۱) ، فَكُنَّا نَتَأَذَّى بِالْكُنْفِ أَنْ نَتَّخِذَهَا عِنْدَ بُيُوتِنَا فَانْطَلَقْتُ أَنَا وَأُمُّ مِسْطَحٍ، وَهِي ابْنَهُ أَبِي رُهْمِ بْنِ عَبْدِ مَنْكُ بُيُوتِنَا فَانْطُلَقْتُ أَنَا وَأُمُّ مِسْطَحٍ، وَهِي ابْنَهُ أَبِي رُهْمِ بْنِ عَبْدِ مَنْكُ بُنُ أَثَاثَةً ، فَأَقْبَلْتُ أَنَا وَأُمُّ مِسْطَحٍ قَبَلَ بَيْتِي، وَقَدْ فَرَغْنَا مِنْ مَسْطَحُ قَبَلَ بَيْتِي، وَقَدْ فَرَغْنَا مِنْ مَسْطَحُ قَبَلَ بَيْتِي، وَقَدْ فَرَغْنَا مِنْ مَسْطَحُ فَيَا لَتْ : تَعِسَ (۷) مِسْطَحُ .

<sup>(</sup>١) النَّاقِه:بَرَأَ مِنَ وَأَفَاقَ مِنْ مَرَضِهِ ، وَهُوَ قَرِيبُ الْعَهْدِ لَمْ يَرْجِعْ إِلَيْهِ كَمَالُ صِحَّتِهِ ، وَبَابُهُ كَلَحَ، وَنَقِهَ مِنْ بَابِ فَرِحَ لُغَيَّةٌ .

٢) قَبَلَ - بِزِنَة عَنَبٍ - جَهَة .

<sup>(</sup>٣) ٱلْمَنَاصِعَ : صَعِيدُ أَفْيَحٍ وَاسِعٌ خَارِجَ الْمَدِينَةِ ، كُنَّ النِّسَاءُ يَتَبَرَّزْنَ إِلَيْهِ لَيْلاً عَلَى مَذَاهِبِ العَرَبَ بَالِجَاهِلَيَّةَ .

<sup>(</sup>٤) مُتَكَرَّزُنَا - بِفَتَّحِ الرَّاء مُشَدَّةً - مَوْضِعُ التَّبَرُّزِ وَهُوَ الْخُرُوجُ إِلَىَ الْبَرِازِ وَهُوَ الْفَضَاءُ ، وَكُلِّهُ كِنَايَةٌ عَنِ الْخُرُوجِ إِلَى قَضَاءِ الْحَاجَةِ .

<sup>(</sup>٥) الْكُنُفَ: -بِضَّمَّتَيْنِ- جَمْع كَنِيْفٍ، وَهُو السَّاتِر، وَالْمُرَادُ بِهِ هُنَا: المَكَانُ الْتَتَخَذ لِقَضَاء الحَاجَة.

<sup>(</sup>٦) الْغَائِطَ: المُنْخَفضُ مِنَ الأَرْضِ الوَاسِعِ، كَانَ الرَّجُلِ إِذَا أَرَادَ قَضَاءَ الحَاجَةِ، ارْتَادَ غَائِطًا مِنَ الأَرْضِ يَغِيْبُ فِيْهِ عَنَّ أَغْيِّنِ النَّاسِ، وِالجَمْعُ غِيْطِانٌ .

<sup>(</sup>٧) تَعَسَ : أَيْ : عَثَرَ وَأَنْكَبَّ لِوَجْهِهِ ، أَوْ هَلَكَ ، أَوْ بَعُدَ أَقْوَالٌ، وَبَابُهُ فَهِمَ وَمَنَعَ .

فَجِئْتُ أَبُوَيَّ فَقُلْتُ لِأُمِّي: يَا أُمَّتَاهُ مَا يَتَحَدَّثُ النَّاسُ ؟، قَالَتْ: يَا بُنَيَّةُ هُوِّنِي عَلَيْكِ ، فَوَاللهِ لَقَلَّهَا كَانَتْ امْرَأَةٌ قَطُّ وَضِيئَةٌ "عِنْدَ رَجُلٍ يُنَيَّةُ هُوِّنِي عَلَيْكِ ، فَوَاللهِ لَقَلَّهَا كَانَتْ امْرَأَةٌ قَطُّ وَضِيئَةٌ "عِنْدَ رَجُلٍ يُحَبُّهَا وَلَهَا ضَرَائِرُ (١) إلَّا كَثَرْنَ عَلَيْهَا .

<sup>(</sup>١) أَيْ- يزنَة كَيْ- حَرْفٌ لندَاء القَريْبِ .

<sup>(</sup>٢) هَنْتَاهُ - بِفَتْحِ الْهَاءِ وَسُكُونَ النُّونَ - وَقَدْ تُفْتَحُ ، وَبَسُكُونِ الْهَاءِ وَضَمَّهَا - لَفْظَهُ مُخْتَصَّةٌ بِمَكَايِدِ بِنَدَاءِ الْمُؤَنَّثَ، وَمَعْنَاهَا: يَا امْرَأَةً ، وَقِيلَ: يَا بَلْهَاءً كَأَنَّهَا نُسِبَتُ إِلَى قلَّةِ الْمُعْرِفَة بِمَكَايِدِ بِنَدَاءِ الْمُؤَنِّثُ، وَمَعْنَاهَا: يَا أَمْرَأَةً ، وَقِيلَ: يَا بَلْهَاءً كَأَنَّهَا نُسِبَتُ إِلَى قلَّةِ الْمُعْرِفَة بِمَكَايِدِ النَّاسِ وَشُرُورِهِمْ . وَأَصْلُ هَنْتَاهُ : هَنْتُ - بِالتَّاءِ سَاكِنَةً النُّونَ - ، أَوْ هَنَةٌ - بِالْهَاءَ مُتَحَرِّكَةَ النُّونَ - فَقِي الْجَمْعِ هَنَاتُ وَهَاءُ السَّكْتِ، التَّثْنِيَةِ هَنْتَانِ ، وَفِي الْجَمْعِ هَنَاتُ وَهَنُونَ . وَهَنَواتُ ، وَفِي الْمُذَكِّرِ هَنٌ وَهَنَانٌ وَهِنُونَ .

<sup>(</sup>٣) الْوَضِيئَةُ -بزنَةِ عَظِيْمة- : هِيَ الْجَمِيلَةُ الْحَسَنَةُ.

قَالَتْ: فَقُلْتُ: سُبْحَانَ اللهِ أَولَقَدْ تَحَدَّثَ النَّاسُ بِهَذَا ؟!.

قَالَتْ : فَبَكَيْتُ تِلْكَ اللَّيْلَةَ حَتَّى أَصْبَحْتُ لَا يَرْقَأُ (١) لِي دَمْعٌ وَلَا أَكْتَحلُ بِنَوْم (٢) ؛ حَتَّى أَصْبَحْتُ أَبْكى.

فَدَعَا رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِب وَأُسَامَةَ بْنَ زَيْدِ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا- حِينَ اسْتَلْبَثَ الْوَحْيُ (٣)، يَسْتَأْمِرُهُمَا (١) في فِرَاقَ أَهْلِهِ.

قَالَتْ: فَأَمَّا أُسَامَةُ بْنُ زَيْد فَأَشَارَ عَلَى رَسُول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ- بِالَّذِي يَعْلَمُ مِنْ بَرَاءَةِ أَهْلِهِ وَبِالَّذِي يَعْلَمُ لَهُمْ فِي نَفْسِهِ مِنْ الْوُدِّ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ أَهْلَكَ (٥)، وَلَا نَعْلَمُ إِلَّا خَيْرًا، وَأَمَّا عَلَيُّ بْنُ أَبِي طَالِبِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ لَمْ يُضَيِّقْ اللهُ عَلَيْكَ ، وَالنِّسَاءُ سُواهَا كَثِيرٌ ، وَإِنْ تَسْأَلُ الْجَارِيَةَ تَصْدُقْكَ ، قَالَتْ: فَدَعَا رَسُولُ الله -صَلَّى

<sup>(</sup>١) لَا يَرْقَأُ: لَا يَنْقَطع، وَبَابُهُ قَطَعَ وَخَضَعَ.

<sup>(</sup>٢) وَلَا أَكْتَحَلُّ بِنَوْمَ : اسْتَعَارٌ للسَّهَرِ . (٣) اسْتَلْبَثَ الْوَحْيُّ : أَبْطَأَ نُزُولُهُ .

<sup>(</sup>٤) الاستئمار: المُشَاوَرَةِ.

<sup>(</sup>٥)أَهْلَكَ : -بِالنَّصْبِ- أَيْ : أَمْسِكْ.

جِينيان مصطفي —

اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَرِيرَةَ (١)، فَقَالَ : ﴿ أَيْ بَرِيرَةُ هَلْ رَأَيْتِ مِنْ شَيْءٍ يَرِيرَةُ هَلْ رَأَيْتِ مِنْ شَيْءٍ يَرِيبُك ؟ » ، قَالَتْ بَرِيرَةُ : لَا وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْخَقِّ ،إِنْ رَأَيْتُ عَلَيْهَا أَمُرًا أَغْمِصُهُ (٢) عَلَيْهَا أَكْثَرَ مِنْ أَنَّهَا جَارِيَةٌ حَدِيثَةُ السِّنِّ ؛ تَنَامُ عَنْ عَجِين أَهْلِهَا فَتَأْتِي الدَّاجِنُ (٣) فَتَأْكُلُهُ .

فَقَامَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَاسْتَعْذَرَ يَوْمَئِذِ مِنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أُبِيِّ ابْنِ سَلُولَ ، قَالَتْ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَهُوَ عَلَى الْمُنْبَرِ- « يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ مَنْ يَعْذِرُنِ (') مِنْ رَجُل قَدْ بَلَغَنِي أَذَاهُ فِي أَهْل بَيْتِي، فَوَاللهِ مَا عَلِمْتُ عَلَى أَهْلي إِلَّا خَيْرًا، وَلَقَدْ ذَكُرُوا رَجُلًا مَا عَلِمْتُ عَلَيْهِ إِلَّا خَيْرًا، وَلَقَدْ ذَكُرُوا رَجُلًا مَا عَلِمْتُ عَلَيْهِ إِلَّا خَيْرًا، وَلَقَدْ ذَكُرُوا رَجُلًا مَا عَلِمْتُ عَلَيْهِ إِلَّا خَيْرًا، وَمَا كَانَ يَذَخُلُ عَلَى أَهْلي إِلَّا عَلَيْهِ إِلَّا خَيْرًا، وَلَقَدْ ذَكُرُوا رَجُلًا مَا عَلِمْتُ عَلَيْهِ إِلَّا خَيْرًا، وَلَا كَانَ يَذَخُلُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ إِلَّا خَيْرًا ، وَمَا كَانَ يَذَخُلُ عَلَيْهِ إِلَّا خَيْرًا ، وَلَا مَعِي » .

فَقَامَ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ الْأَنْصَارِيُّ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - فَقَالَ: يَا رَسُولَ

<sup>(</sup>١) بَرِيرَةَ : مُوْلاَة عَائِشَة -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - اشْتَرَتْهَا ، ثُمَّ أَعْتَقَتْهَا ، وَكَانَتْ تَخْدُمُهَا قَبْلَ أَنْ تَشْتَرَ هَهَا .

<sup>(</sup>٢) أُغْمِصُهُ: أُعِيْبُهُ.

<sup>(</sup>٣) الدَّاجِنُ: الشَّاةُ الَّتِي تَأْلَفُ الْبُيُوتَ ، وَتُقِيْم بِهَا ، وَلا تَخْرُجُ إِلَى الْمَرَاعى ، والجَمْعُ دَوَاحِنُ.

<sup>(</sup>٤) يَعْذَرُنِي: يُنْصِفُنِي وَيَنْصُرُنِي ، والعَذِير: النَّاصِر.

الله ؛ أَنَا أَعْذَرُكَ مِنْهُ إِنْ كَانَ مِنْ الْأَوْسِ(١) ضَرَبْتُ عُنُقَهُ ، وَإِنْ كَانَ مِنْ إِخْوَانِنَا مِنْ الْخَزْرَجِ أَمَرْتَنَا فَفَعَلْنَا أَمْرَكَ .

قَالَتْ : فَقَامَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ وَهُوَ سَيِّدُ الْخَزْرَجِ ، وَكَانَ قَبْلَ ذَلكَ رَجُلًا صَالًّا وَلَكِنْ احْتَمَلَتْهُ (٢) الْخَميَّةُ (٣) ، فَقَالَ لِسَعْد : كَذَبْتَ لَعَمْرُ الله (١)، لَا تَقْتُلُهُ وَلَا تَقْدرُ عَلَى قَتْله .

فَقَامَ أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْر - وَهُوَ ابْنُ عَمِّ سَعْدِ بْنِ مُعَاذِ (٥) - فَقَالَ لِسَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ : كَذَبْتَ لَعَمْرُ اللهِ ؛ لَنَقْتُلَنَّهُ فَإِنَّكَ مُنَافِقٌ تُجَادِلُ عَنْ الْمُنَافِقِينَ.

فَتَثَاوَرَ الْحَيَّانِ (٦): الْأَوْسُ وَالْخَزْرَجُ حَتَّى هَمُّوا أَنْ يَقْتَتُلُوا ، وَرَسُولُ الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَائِمٌ عَلَى الْمِنْبَرِ ، فَلَمْ يَزَلْ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُخَفِّضُهُمْ حَتَّى سَكَتُوا وَسَكَتَ.

قَالَتْ: فَبَكَيْتُ يَوْمِي ذَلِكَ لَا يَرْقَأُلِي دَمْعٌ ؛ وَلَا أَكْتَحِلُ بِنَوْم .

<sup>(</sup>١) الْأَوْس : قَبِيْلَةُ سَعْدُ بْنُ مُعَاذِ الْأَنْصَارِيُّ .

<sup>(</sup>٣) الْحَميَّةُ : بزنَة السَّجيَّة- : الأَنفَة والغَيْرَة وَالغَضَب.

<sup>(</sup>٤) لَعَمْرُ اللهَ - بَفَتْحِ العَيْنِ لاَ غَيْرُ - هُوَ قَسَمٌ بِبَقَاءِ اللهِ وَدَوَامِهِ . (٥) وَهُوَ ابْنُ عَمِّ سَعْدِ بْنِ مُعَاذِ: أَيْ مِنْ رَهْطِهِ ، وَلَمْ يَكُنِ ابْنُ عَمِّهِ لِمَّا ، لِأَنَّهُ ابْنُ عَمِّ كَلاَلَة، يُقَالُ: لَخَّتْ الْقَرَابَةُ بَيْنَنَا لَخًا ً: إِذَا الْتَصَقَتِْ وَتَقَارَبَتْ ، وَكَلَّتْ كَلالَةً: إِذَا تَبَاعَدَتْ.

<sup>(</sup>٦)فَتَثَاوَرَ الْحَيَّانِ : تَنَاهَضَتْ القَبَيْلَتَانِ مِنْ أَمَاكِنَهُمَا لِلنِّزَاعِ وَالعَصَبِيَّةِ .

قَالَتْ: فَأَصْبَحَ أَبُوايَ عِنْدِي وَقَدْ بَكَيْتُ لَيْلَتَيْنِ وَيَوْمًا لَا أَكْتَحِلُ بِنَوْمٍ وَلَا يَرْقَأُ لِي دَمْعٌ يَظُنَّانِ أَنَّ الْبُكَاءَ فَالِقٌ كَبِدِي ، قَالَتْ: فَبَيْنَهَا هُمَا جَالِسَانِ عِنْدِي وَأَنَا أَبْكِي ، فَاسْتَأْذَنَتْ عَلَيَّ امْرَأَةٌ مِنْ الْأَنْصَارِ فَأَذَنْتُ كَلَيَّ امْرَأَةٌ مِنْ الْأَنْصَارِ فَأَذَنْتُ كَلَيَّ امْرَأَةٌ مِنْ الْأَنْصَارِ فَأَذَنْتُ كَلَيَّ امْرَأَةٌ مِنْ الْأَنْصَارِ فَأَذَنْتُ كَلَي الْمَرَأَةُ مِنْ الْأَنْصَارِ فَأَذَنْتُ كَلَي الْمَرَأَةُ مِنْ الْأَنْصَارِ فَأَذَنْتُ كَلَي اللَّهُ الْمَا فَجَلَسَتْ تَبْكى مَعِي .

قَالَتْ: فَبَيْنَا نَحْنُ عَلَى ذَلِكَ دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَسَلَّمَ ثُمَّ جَلَسَ ، قَالَتْ : وَلَمْ يَجْلِسْ عِنْدِي مُنْذُ قِيلَ مَا قِيلَ فَهْلَا ، وَقَدْ لَبِثَ شَهْرًا لَا يُوحَى إِلَيْهِ فِي شَأْنِي .

قَالَتْ: فَتَشَهَّدَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حِينَ جَلَسَ، ثُمَّ قَالَ: «أَمَّا بَعْدُ يَا عَائِشَهُ ، فَإِنَّهُ قَدْ بَلَغَنِي عَنْكِ كَذَا وَكَذَا ، فَإِنْ كُنْتِ بَرِيئَةً فَسَيُبَرِّئُكِ اللهُ ، وَإِنْ كُنْتِ أَلَمْت بِذَنْبِ (١) فَاسْتَغْفِرِي كُنْتِ بَرِيئَةً فَسَيُبَرِّئُكِ اللهُ ، وَإِنْ كُنْتِ أَلَمْت بِذَنْبِ بَذَنْ (١) فَاسْتَغْفِرِي اللهُ وَتُوبِي إِلَيْهِ، فَإِنَّ الْعَبْدَ إِذَا اعْتَرَفَ بِذَنْبِهِ ثُمَّ تَابَ إِلَى اللهِ تَابَ اللهُ عَلْدُه (٢) .

<sup>(</sup>١) أَلْمُمِتِ بِذَنْبِ: ارْتَكَبِي ذَنْبًا عَلَى خِلَافِ الْعَادَةِ ، وَهَذَا حَقِيقَةُ الْلَّمَمِ.

<sup>(</sup>٢) قَالَ أَبْنُ القَّيِّم فِي «الزَّاد» (٣/ ٢٣٤-٢٣٥): فَإِنْ قِيلَ: فَمَا بَالَّ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَقَّفَ فِي أَمْرِهَا، وَسَأَلَ عَنْهَا وَبَحَثَ وَاسْتَشَارَ ، وَهُوَ أَعْرَفُ باللهِ وَبِمَنْزِلَتِهِ عِنْدَهُ وَبِمَا يَلِيقُ بِهِ ، وَهَلَّا قَالَ: ﴿ سُبْحَنْكَ هَذَا مُبْتَنَ عَظِيمٌ ﴾ كَمَا قَالَهُ فُضَلاً وَالصَّحَابَةِ ؟ .

هُ الْجَوَابُ : أَنَّ هَذَا مِنْ تَمَامِ الْحِكَمِ الْبَاهِرَةِ الَّتِي جَعَلَ اللهُ هَذِهِ الْقِصَّةَ سَبَبًا لَهَا ، وَالْجَوَابُ : أَنَّ هَذَا وَابْتِلَاءً لِرَسُولِهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَلِجَمِيعِ الْأُمَّةِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ -

= لَيَرْفَعَ بِهَذِهِ الْقَصَّةُ أَقْوَامًا وَيَضَعَ بِهَا آخَرِينَ ، وَيَزِيدُ اللهُ الَّذِينَ اهْتَدُوا هُدًى وَإِيمَانًا، وَاقْتَضَى تَمَامُ الامْتَحَانَ وَالاَبْتِلَاء أَنْ حُبِسَ عَنْ رَسُولِ اللهِ -صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْوَحْيُ شَهْرًا فِي شَأْنَهَا لَا يُوحَى إلَيْهِ فِي ذَلِكَ شَيْءٌ لِتَتَمَّ حَكَّمَتُهُ النَّي قَدَّرَهَا وَقَضَاهَا ، وَتَظْهَرَ عَلَى أَكْمَلِ الْوَجُوهِ ، وَيَزْدَادَ الْمُؤْمِنُونَ الصَّادَقُونَ الصَّادَقُونَ الصَّادَقُونَ الصَّادَقُونَ الصَّادَقُونَ الصَّادَقُونَ الصَّدِيقَةُ وَالصِّدِيقَةُ وَالصَّدِيقَةُ وَالصَّدِيقِينَ مَنْ عَبَادِهِ ، وَيَزْدَادَ الْمُنَافَقُونَ إِفْكًا وَنِفَاقًا ، وَيُظْهِرَ لَرَسُولِه وَللْمُؤْمِنِينَ سَرَائِرَهُمْ ، وَلَتَتَمَّ الْعُبُودَيَّةُ اللهُ عَلَيْهِمْ ، وَلَتَشَعَّ الْفَاقَةُ وَالرَّغَقِقَ وَالرَّغَقِقَ وَالْعَلْعَ اللهُ عَلَيْهِمْ ، وَلَتَشَعَلَ الْفَاقَةُ وَالرَّغَقِقَ وَالْعَلْعَ وَالْفَرَحِ عَلَى يَد أَحَد مِنَ الْخُلُق ، مَن الصَّدِيقَةَ وَأَبُويُهَا ، وَتَتِمَّ نَعْمَةُ الله عَلَيْهِمْ ، وَلَتَشَعَلَ الْفَاقَةُ وَالرَّغَة وَالرَّغَقِقُونَ إِنْكُولَ الله وَالذُّلُّ لَهُ وَحُسْنُ الظَّنِ بِهِ وَالرَّجَاءُ لَهُ ، ولِيَنْقَطَعَ وَلَوْ فَا أَنْ وَلَا الْمَخُلُوقِينَ ، وَتَنَاسَ مِنْ حُصُولِ النَّصْرَةِ وَالْفَرَحِ عَلَى يَد أَحَد مِنَ الْخُلُق ، ولِيَقْطَعَ وَلِهُذَا وَقَتْ هَذَا الْمَخْلُوقِينَ ، وَتَنَاسَ مِنْ حُصُولِ النَّصْرَةِ وَالْفَرَحِ عَلَى يَد أَحَد مِنَ الْخُلُق ، ولِيَقْطَعَ وَلِهَذَا وَقَتْ هَذَا الْمَقْلَمَ عَلَى الله عَلَيْهِ بَرَاءَتَهَا، وَلِهَذَا وَقَالُتَ عَلَى الله كَالله عَلَيْهُ بَرَاءَتِهَا، وَلِهَذَا وَقَالَ لَهُ اللهِ لَا أَقُومَ اللّذِي أَنْزَلَ الله عَلَيْهِ بَرَاءَتَهَا، وَلِهُ الله لَا الله عَلَيْهِ الله وَلَا أَحْمَدُ إلله الله هُو اللّذِي أَنْزُلَ بَرَاءَتِي ) .

وَأَيْضًا فَكَانَ مَنْ حِكْمَةً حَبْسِ الْوَحْيِ شَهْرًا ، أَنَّ الْقَضِيّةَ مُحَّضَتْ وَتَمَحَّضَتْ ، وَاسْتَشْرَفَتْ قُلُوبَ اللَّهُ إِلَى رَسُولِه فِيهَا ، وَاسْتَشْرَفَتْ إِلَى مَا يُوَحِيهِ اللَّهُ إِلَى رَسُولِه فِيهَا ، وَتَطَلَّعَتْ إِلَى ذَلِكَ غَايَةَ التَّطَلَّع ، فَوَافَي الْوَحْيُ أَحْوَجَ مَا كَانَ إِلَيْهُ رَسُولُ اللَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَهْلُ وَالْمُؤْمِنُونَ ، فَوَرَدَ عَلَيْهِمْ اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ وَأَهْلُ بَيْتِه ، وَالصِّدِيقُ وَأَهْلُهُ وَأَصْحَابُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ ، فَوَرَدَ عَلَيْهِمْ وَرُودَ الْغَيْثِ عَلَى الْأَرْضَ أَحْوَجَ مَا كَانَتْ إِلَيْه ، فَوَقَعَ مِنْهُمْ أَعْظَمَ مَوْقع وَأَلْطَفَهُ ، وَرُودَ الْغَيْثِ عَلَى الْأَرْضَ أَحْوَجَ مَا كَانَتْ إِلَيْه ، فَوَقَعَ مِنْهُمْ أَعْظَمَ مَوْقع وَأَلْطَفَهُ ، وَشُرُّوا بِهِ أَتَمَّ السُّرُورِ ، وَحَصَلَ لَهُمْ بِهِ عَايَةُ الْهَنَاء ، فَلَوْ أَطْلَعَ اللهُ رَسُولُهُ عَلَى حقيقة وأَشْعَافُهَا وَشُعَافُهَا مَنْ أَوَّل وَهُلَةً وَأَنْزَلَ الْوَحْيَ عَلَى الْفَوْرِ بِذَلِكَ لَفَاتَتْ هَذِهِ الْحِكَمُ ، وَأَضْعَافُهَا اللهُ عَلَيْهُ أَلْ فَعْرَا فَعْ اللهُ وَسُولَهُ عَلَى الْفَوْرِ بِذَلِكَ لَفَاتَتْ هَذِهِ الْحِكَمُ ، وَأَضْعَافُهَا .

وَأَيْضًا فَإِنَّ اللّهَ أَحَبُّ أَنْ يُظْهِرَ مَنْزِلَتَهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَهْلَ بَيْتِهِ عِنْدَهُ ، وَأَيْضًا فَإِنَّ اللّهَ شَبْحَانَهُ أَحَبَّ أَنْ يُظْهِرَ مَنْزِلَةَ رَسُولِهِ وَأَهْلَ بَيْتِهِ عِنْدَهُ وَكَرَامَتَهُمْ عَلَيْهِ ، وَأَنْ فَإِنَّ اللّهَ شَبْحَانَهُ أَحَبٌ أَنْ يُظْهِرَ مَنْزِلَةَ رَسُولِهِ وَأَهْلَ بَيْتِهِ عِنْدَهُ وَكَرَامَتَهُمْ عَلَيْهِ ، وَأَنْ يُخْرِجَ رَسُولَهُ عَنْ هَذِهِ الْقَضِيَّةِ وَيَتَوَلَّي هُوَ بَنَفْسِهِ اللّهِ فَاكُونَ وَالْمُنَافَحَةَ عَنْهُ وَالرَّدَّ عَلَى يُخْرِجَ رَسُولَهُ عَنْ هَذِهِ الْقَضِيَّةِ وَيَتَوَلَّي هُو بَغْمَلُ وَلا يُنْسَبُ إلَيْهِ بَلْ يَكُونُ هُو وَحْدَهُ الْمُتَولِّي وَأَهْلَ بَيْتِهِ .

مُنْتُوعِي عَنْكَ اللّهِ – صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – كَانَ هُوَ الْمَقْصُودَ بِالْأَذَى ، وَالَّتِي وَأَيْضًا فَإِنَّ رَسُولَ اللّهِ – صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – كَانَ هُوَ الْمَقْصُودَ بِالْأَذَى ، وَالَّتِي رُمِيَتْ زَوْجَتُهُ فَلَمْ يَكُنْ يَلِيقُ بِهِ أَنْ يَشْهَدَ بِبَرَاءَتِهَا مَعَ عِلْمِهِ أَوْ ظَنِّهِ الظَّنّ الْمُقَارِبَ —

قَالَتْ: فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَقَالَتَهُ قَلَصَ دَمْعِي (١) ، حَتَّى مَا أُحِسُّ مِنْهُ قَطْرَةً فَقُلْتُ لأَبِي أَجِبْ رَسُولَ الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ- فِيهَا قَالَ ، قَالَ : وَاللهِ مَا أَدْرِي مَا أَقُولُ لرَسُولِ الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقُلْتُ لِأُمِّي أَجِيبِي رَسُولَ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، قَالَتْ : مَا أَدْرِي مَا أَقُولُ لِرَسُولِ الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ- قَالَتْ : فَقُلْتُ وَأَنَا جَارِيَةٌ حَدِيثَةُ السِّنِّ لَا أَقْرَأُ كَثِيرًا مِنْ الْقُرْآنِ ، إِنِّي وَالله لَقَدْ عَلِمْتُ لَقَدْ سَمِعْتُمْ هَذَا الْحَدِيثَ حَتَّى اسْتَقَرَّ فِي أَنْفُسِكُمْ وَصَدَّقْتُمْ بِهِ ؛ فَلَئِنْ قُلْتُ لَكُمْ إِنِّي بَرِيئَةٌ ؛ وَاللهُ يَعْلَمُ أَنِّي بَرِيئَةٌ لَا تُصَدِّقُونِي بِذَلِكَ، وَلَئِنْ اعْتَرَفْتُ لَكُمْ بأَمْر وَاللهُ يَعْلَمُ أَنِّي مِنْهُ بَرِيئَةٌ لَتُصَدِّقُنِّي ، وَالله مَا أَجِدُ لَكُمْ مَثَلًا إِلَّا قَوْلَ

للعلم ببَرَاءَتها ، وَلَمْ يَظُنَّ بِهَا سُوءًا قَطَّ وَحَاشَاهُ وَحَاشَاهَا ، وَلَذَلِكَ لَمَّا اسْتَعْذَرَ مِنْ أَهْلَ ابْرَاءَتها ، وَلَله مَا عَلَمْتُ عَلَى أَهْلَ الْإِفْكَ قَالَ : ( مَنْ يَعْذَرُنِي فِي رَجُل بَلَغَنِي أَذَاهُ فِي أَهْلِي ، وَالله مَا عَلَمْتُ عَلَى أَهْلَي إِلَّا خَيْرًا ، وَمَا كُانَ يَذَخُلُ عَلَى أَهْلَي إِلَّا خَيْرًا ، وَمَا كُانَ يَذَخُلُ عَلَى أَهْلِي إِلَّا مَعِي ) ، فَكَانَ عِنْدَهُ مِنَ الْقَرَائِنَ الَّتِي تَشْهَدُ بِبَرَاءَةِ الصِّدِيقَةِ أَكْثَرَ مِمَّا عِنْدَ الْمُؤْمِنِينَ ، وَلَكِنْ لِكَمَالَ صَبْرِه وَثَبَاتِه وَرَفْقِه وَحُسْنِ ظَنّه بِرَبّه وَثَقِته بِه ، وَقَى مَقَامَ الصَّبْرَ وَالثَّبَاتِ وَكُونُ بَكَانًا عَنْدَ الْقَرْقُ بَعْنَاقُهُ بَعْهَ أَلْوَحْيُ بِمَا أَقَرَّ عَيْنَهُ ، وَسَرَّ قَلْبَهُ وَعَظَمَ قَدْرَهُ وَالْقَبَلُ مَا الْقَرْ عَيْنَهُ ، وَسَرَّ قَلْبَهُ وَعَظَمَ قَدْرَهُ وَظَهَرَ لِأُمَّتِهِ احْتِهَالُ رَبِّهِ بِهِ وَاعْتِنَاقُهُ بِشَأْنِهِ .

(١) قَلَصَٰ دَمْعِيَ: ارْتَفَعَ وَانْقَطَعَ جَرَيَانُهُ ؟ لَأَنَّ الْحُزْنَ وَالْغَضَبَ إِذَا أَخَذَ أَحَدُهُمَا فُقِدَ الدَّمْعُ لِفَرْطِ حَرَارَةِ الْمُصِيبَةِ .

أَبِي يُوسُفَ قَالَ: ﴿ فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَٱللَّهُ ٱلْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ ﴾ [يوسف:١٨].

قَالَتْ: ثُمَّ تَحَوَّلْتُ فَاضْطَجَعْتُ عَلَى فِرَاشِي ، قَالَتْ : وَأَنَا حِينَئِذَ أَعْلَمُ أَنِّي بَرِيَاةٌ ، وَأَنَّ اللهَ مُبَرِّئِي بِبَرَاءَتِي ، وَلَكِنْ وَاللهِ مَا كُنْتُ أَظُنُّ أَغُلُّ أَنْ بَرِيئَةٌ ، وَأَنَّ اللهَ مُبَرِّئِي بِبَرَاءَتِي ، وَلَصَّأْنِي فِي نَفْسِي كَانَ أَحْقَرَ مِنْ أَنَّ اللهَ مُنْزِلٌ فِي شَأْنِي وَحْيًا يُتْلَى ، وَلَصَّأْنِي فِي نَفْسِي كَانَ أَحْقَرَ مِنْ أَنَّ اللهَ مُنْزِلٌ فِي شَأْنِي وَحْيًا يُتْلَى ، وَلَكِنْ كُنْتُ أَرْجُو أَنْ يَرَى رَسُولُ اللهِ أَنْ يَرَى رَسُولُ اللهِ حَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي النَّوْمَ رُؤْيَا يُبَرِّئِنِي اللهُ بِهَا .

قَالَتْ: فَوَاللهِ مَا رَامَ (١) رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَلَا خَرَجَ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الْبَيْتِ حَتَّى أُنْزِلَ عَلَيْهِ فَأَخَذَهُ مَا كَانَ يَأْخُذُهُ مِنْ أَكْرَقِ ؛ لَبُرَحَاءِ (٢) ؛ حَتَّى إِنَّهُ لَيَتَحَدَّرُ (٣) مِنْهُ مِثْلُ الْجُمَانِ (١) مِنْ الْعَرَقِ ؛ وَهُوَ فِي يَوْم شَاتٍ مِنْ ثِقَلِ الْقَوْلِ الَّذِي يُنْزَلُ عَلَيْهِ .

قَالَتْ : فَلَمَّا سُرِّيَ (٥) عَنْ رَسُولِ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -

<sup>(</sup>١) مَا رَامَ أَيْ: أَيْ مَا فَارَقَ مَجْلِسَهُ ، وَبَابَهُ بَاعَ ، أَمَّا رَامَ ، بِمَعْنَى: طَلَبَ فَبَابُهُ قَال.

<sup>(</sup>٢) اَلْبُرَحَاء - بِضَمِّ وَفَتْحِ - شِدَّةُ الْكَرْبِ وَمَشَقَّتَهُ.

<sup>(</sup>٣) لَيَتَكَدَّرُ : لِيَنْصَبُّ .

<sup>(</sup>٤) الْجُهَانُ : - بَزِنَةِ الْغُرَابِ- : اللَّوْلُوُ ، وَاحِدَتُهُ جُمَانَةٌ ، شُبِّهَتْ قَطَرَاتِ عَرَقِهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِحَبَّابِ اللَّوْلُوُ ؛ لِمُشَابَهَتِهَا فِي الصِّفَاتِ وَالْحُسْنِ.

<sup>(</sup>٥) سُرِّيَ ؛ أَيْ : كُشِفَّ وَأَزِيْلَ عَنْهُ

سُرِّيَ عَنْهُ وَهُوَ يَضْحَكُ؛ فَكَانَتْ أَوَّلُ كَلِمَةً تَكَلَّمَ بِهَا يَا عَائِشَةُ ، أَمَّا اللهُ عَزَّ وَجَلَّ فَقَدْ بَرَّ أَكِ فَقَالَتْ أُمِّي : قُومِي إلَيْهِ ، قَالَتْ: فَقُلْتُ: لَا وَاللهِ لَا أَقُومُ إلَيْهِ ، وَلَا أَحْمُدُ إلَّا اللهَ عَزَّ وَجَلَّ (۱).

فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ جَآءُ و بِٱلْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِنكُرْ لَا تَعْسَبُوهُ مَنَكُرُ لَا تَعْسَبُوهُ مَنَكُمْ لَلهُ عَزَّ وَجَلَّ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ جَآءُ و بِٱلْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِنكُرْ لَا تَعْسَبُوهُ مَنْ لَا يَاتُ كُلُّهَا .

(١) قَالَ ابْنُ القَيِّم فِي «الزَّاد» (٣/ ٢٣٦ - ٢٣٧):

وَمَنْ تَأُمَّلُ قَوْلُ الصَّلِي الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَم ، فَقَالَتْ : (وَالله لَا أَقُومُ إِلَيْه وَلاَ أَحْمَدُ قُومِي إِلَى رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَم ، فَقَالَتْ : (وَالله لَا أَقُومُ إِلَيْه وَلاَ أَحْمَدُ إِلَّا اللهَ ) ، عَلِم مَعْرفَتَهَا وَقُوَّة إِيمَانهَا وَتَوْلِيَتَهَا النَّعْمَة لرَبِّهَا وَإِفْرَادَهُ بِالْحَمْد فِي ذَلِكَ الْمَقَام ، وَتَجْريدَهَا التَّوْحِيدَ ، وَقُوَّة جَأْشِهَا وَإِذْلاَلهَا بَبَرَاءَة سَاحَتِهَا ، وَأَنَّهَا لَمْ تَفْعَلْ الْمَقَام ، وَتَجْريدَهَا التَّوْحِيدَ ، وَقُوَّة جَأْشِهَا وَإِذْلاَلهَا بَبَرَاءَة سَاحَتِهَا ، وَأَنَّهَا لَمْ تَفْعَلْ مَا يُوجِبُ قِيامَهَا فِي مَقَامَ الرَّاغِب فِي الصَّلْح الطَّالِبَ لَهُ ، وَثِقَتُهَا بِمَحَبَّة رَسُولِ الله مَا يُوجَبُ قِيامَهَا فِي مَقَامَ الرَّاغِب فِي الصَّلْح الطَّالِبَ لَهُ ، وَثِقَتُهَا بِمَحَبَّة رَسُولِ الله عَلَى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ – لَهَا قَالَتْ مَا قَالَتْ ، إِذْلاً لَلْحَبيب عَلَى حَبيبه ، وَلاَ سَيَّمَا عَنْهُ مَوْ النَّذِي أَنْول بَرَاءَتِي ، وَلَلَّه مَا عَنْهُ مَا اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ – لَهَا قَالَتْ ، إِلاَ الله ، فَإِنَّهُ هُو النَّذِي أَنْولَ بَرَاءَتِي ، وَلَلَّه مَا اللهُ اللهُ عَلَيْه وَالرَّوْلَ الله عَلْمُ الله عَلْمُ الله عَلْمُ الله عَلْه ، وَهُو أَحْبُ شَيْء إِلَيْهَا ، وَلا صَبْرَ لَهَا عَنْهُ ، وَقَدْ تَنَكَرَ وَلَكَ الثَّبَاتُ وَالْوَيْقِ إِلَى الْقِيَامِ إِلَيْه ، وَلَلْه بَلْمُ الله عَلْمُ الله عَلْمَ الله عَلْمُ الله وَقُوْبِهِ مَع شِيدًة مَحَبَّتِهَا لَه ، وَهَذَا غَايَةُ الثَّبَاتِ وَالْقُوَّة .

وَّ اللَّهُ دَرُّ هَذَا الإَمَّامِ ، فَكَلاَمُهُ يَسْتَحِقُّ أَنْ يُكْتَبَ بِمَاءِ اللَّهَبِ ، وَلَوْ سَمِعَتْهُ أَمُّنَا عَائِشَةُ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُا - لِحَمِدَتْ لَهُ صَنِيْعَهُ ، فَاللهُ يُجْزِيَهُ خَيْرًا ، وَيَحْفَظُ كِتَابِهِ اللَّهُ يُجْزِيَهُ خَيْرًا ، وَيَحْفَظُ كِتَابِهِ الكَرِيْمِ ، وَمَا ذَلَكَ عَلَى الله بعزيْز .

الكَويْم ، وَمَّا ذَلِكَ عَلَى اللهَ بعزَيْز . (٢) قَالَ الزَّمَخْشَرِيُّ كَمَا فِي ﴿الفَّتَحِ ﴾ (٨/ ٢١٢٢) :

لَمْ يَقَعْ فِي الْقُرْآنِ مِنَ الْتَّغْلِيظِ فِي مَعْصِيةٍ مَا وَقَعَ فِي قِصَّةِ الْإِفْكِ بِأَوْجَزِ عِبَارَة وَأَشْبَعِهَا ، لِاشْتِمَالِهِ عَلَى الْوَعِيدِ الشَّدِيدِ وَالْعِتَابِ الْبَلِيغِ وَالزَّجْرِ الْعَنِيفِ، وَاشْتِغْظَامُّ — فَلَمَّ أَنْزَلَ اللهُ هَذَا فِي بَرَاءَتِي قَالَ أَبُو بَكْرِ الصِّدِّيقُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَكَانَ يُنْفِقُ عَلَى مِسْطَحِ بْنِ أَثَاثَةَ لِقَرَابَتِهِ مِنْهُ وَفَقْرِهِ وَاللهِ لَا أَنْفِقُ عَلَى مِسْطَحِ شَيْئًا أَبَدًا بَعْدَ الَّذِي قَالَ لِعَائِشَةَ ، مَا قَالَ فَأَنْزَلَ اللهُ ﴿ وَلَا مِسْطَحِ شَيْئًا أَبَدًا بَعْدَ الَّذِي قَالَ لِعَائِشَةَ ، مَا قَالَ فَأَنْزَلَ اللهُ ﴿ وَلَا يَأْتَلِ (١) أُولُوا ٱلْفَضْلِ مِنكُرُ وَٱلسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُولِي ٱلْقُرْبَى وَٱلْمَسْكِينَ وَٱلْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ ٱللهُ وَلَيْعَفُواْ وَلِيصَفَحُوا أَلَا تَجِبُونَ أَن يَغْفِرَ ٱللهُ وَٱلْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ ٱللهُ وَلِيعَفُواْ وَلِيصَفَحُوا أَلَا تَجِبُونَ أَن يَغْفِرَ ٱللهُ لَكُمْ وَٱللّهَ عَفُورٌ رَجِيمُ اللهِ إِللهِ وَلِيعَامُوا وَلِيصَفَحُوا أَلَا تَجِبُونَ أَن يَغْفِر اللّهُ لَكُمْ وَاللّهَ عَفُورٌ رَجِيمُ اللهُ إِللهِ اللهِ وَلِيمَ اللهُ اللهِ اللهُ عَفُورٌ رَجِيمُ اللهِ إِلَيْهِ اللهُ اللهُ إِلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَفُورٌ رَجِيمُ اللهُ إِلَيْهُ إِلَيْلُ اللهُ اللهُ إِلَيْهِ اللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ ا

قَالَ أَبُو بَكْرِ: بَلَى وَالله ؛ إِنِّي أُحِبُّ أَنْ يَغْفِرَ اللهُ لِي ، فَرَجَعَ إِلَى مِسْطَحِ النَّفَقَةَ الَّتِي كَانَ يُنْفِقُ عَلَيْهِ ، وَقَالَ: وَاللهِ لَا أَنْزِعُهَا مِنْهُ أَبدًا . وَاللهِ لَا أَنْزِعُهَا مِنْهُ أَبدًا . قَالَتْ عَائِشَةُ -رَضِيَ اللهُ عَنْهَا -: وَكَانَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَسْأَلُ زَيْنَبُ ابْنَةَ جَحْشِ عَنْ أَمْرِي فَقَالَ : يَا زَيْنَبُ مَاذَا عَلِمْتِ أَوْ رَأَيْتِ ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللهِ أَحْمِي سَمْعِي وَبَصَرِي (٢)، عَلِمْتِ أَوْ رَأَيْتِ ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللهِ أَحْمِي سَمْعِي وَبَصَرِي (٢)، عَلِمْتِ أَوْ رَأَيْتِ ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللهِ أَحْمِي سَمْعِي وَبَصَرِي (٢)،

الْقَوْل فِي ذَلِكَ وَاسْتشْنَاعِه بِطُرُق مُخْتَلَفَة وَأَسَالِيب مُثْقَنَة ، كُلَّ وَاحِد مِنْهَا كَافِ فِي بَابِه ، بَلْ مَا وَقَعَ مِنْهَا مِنْ وَعِيد عبدة الْأَوْثَانِ إِلَّا بَمَا هُوَّ دُونَ ذَلِكَ ، وَمَا ذَلِكَ إِلَّا لَا بَمَا هُوَ دُونَ ذَلِكَ ، وَمَا ذَلِكَ إِلَّا لَا بَمَا هُوَ دُونَ ذَلِكَ ، وَمَا ذَلِكَ إِلَّا لَا ظَهُ اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَتَطْهِيرِ مَنْ هُوَ مِنْهُ بِسَبِيلٍ .
 (١) وَلا يَأْتَل : لا يَحْلَفْ مِنْ اثْتَلَى ائْتِلاَء .

 <sup>(</sup>٢) أَحْمِي سَمْعِي وَبَصَرِي: أَصُونُهُمَا مِنْ أَنْ أَقُولَ سَمِعْتُ وَلَمْ أَسْمَعْ، وَأَبْصَرْتُ وَلَمْ أُبْصِرْ.

مَا عَلِمْتُ إِلَّا خَيْرًا، قَالَتْ: وَهِيَ الَّتِي كَانَتْ تُسَامِينِي (١) مِنْ أَزْوَاجِ رَسُول اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَعَصَمَهَا (٢) اللهُ بالْوَرَع، وَطَفِقَتْ (٣) أُخْتُهَا حَمْنَةُ تُحَارِبُ لَهَا (١) ، فَهَلَكَتْ (٥) فِيمَنْ هَلَكَ مِنْ

 $1 - \frac{1}{2}$  أُصْحَابِ الْإِفْك (٦)

(١) تُسَامِيني : تُعَاليني وتُطَاولُني مِنَ السُّمُوِّ وَهُوَ الْعُلُوُّ وَالارْتِفَاعُ.

(٢) فَعَصَمَهَا: مِنْ بَابِ ضَرَبَ - وَقَاهَا وَمَنْعَهَا.

(٣) طَفَقَتْ : جَعَلَتْ وَ أَخَذَتْ ، وَبَابُهُ فَرِحْ ، وَطَفَقَ مِن عَجَلَسَ لُغَيَّةٌ . (٤) تُحَارِبُ لَهَا : أَيْ تَجَادِلُ لَهَا وَتَتَعَصَّبُ فَتَحْكِي مَا قَالَ أَهْلُ الْإِفْكِ لِتَنْخَفِضَ مَنْزِلَةَ عَائِشَةَ وَتَعْلُو مَرْتَبَةُ أَخْتِهَا زَيْنَبَ.

(٥) فَهَلَكَتْ: أَيْ: فَأَيْمَتْ.

(٦) أَخْرَجَهُ البُّخَارِيُّ (٠٥٧٠)، وَمُسْلِمٌ (٢٧٧٠)

(٧)هُنَا فَائِدَةٌ مُهمَّةَ: نَقَلَ القَاضِي عِيَاضٌ فِي «اِلشِّفَاءِ» (٢/ ١١٩) : الإِجْمَاعَ عَلَى كُفْرِ مَنْ سَبٌّ عَائِشَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - بِمَا تَرَّأَهَا اللهُ مِنْهُ ، فَقَالَ -رَحِمَهُ اللهُ - : «مَنْ قَذَفَ عَائِشَةً -رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - بِمَا بَرَّأَهَا اللهُ مِنْهُ ، َفَقَدْ كَفَرَ بلاَ خِلَافِ، وَقَدْ حَكَى الإجْمَاعَ عَلَى هَذَا غَيْرُ وَاحِدٍ، وَصَرَّح غَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ الأَثِمَةِ لِهَٰذَا الْجُكِّم، فَرَوِيَ غَنْ مَالَك: مَنْ سَبَّ أَبَا بَكُر جُلِدً، وَمَنْ سَبَّ عَائِشَةً -رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - قُتِلَ، قِيْلَ لِمَا ؟!، قَالَ:ً مَنْ رَمَاهَا فَقَدْ خَالَفَ القُرْآنَ. وَقَالَ ابْنُ شَعْبَانَ ۚ فِي رَوَايَتِهِ عَنْ مَالكِ: لِأَنَّ اللهَ تَعَالَي يَقُولُ: ﴿ يَعِظُكُمُ ٱللَّهُ أَن تَعُودُوا لِمِثْلِمِ أَبِدًا إِن كُنُمُ مُؤْمِنِينَ ﴾ [النور: ١٧]. وَقَالَ الحَافِظُ ابْنُ كَثِيْر -رَحِمَهُ اللهَ -فِي «تَفْسِيْره» (٣/ ٣٧٦) عِنْد تَفْسِيْره لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ ٱلْخَيِيثَنَ لِلْخَيِّيْنِينَ وَٱلْخَبِيثُونَ ۖ لِلْخَبِيثَانَ ۗ وَٱلطَّيِّبِينَ وَٱلطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتُ أُوْلَيْكِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ ۚ لَهُم مَّغْفِرَةٌ ۖ وَرِزْقٌ كَرِيعٌ ۞ ﴾ [النور:٢٦]، مَا كَانَ اللهَّ لِيَجْعَل عَائِشَة -رَضِيَ اللهُ عَنْهَا -زَوْجَةَ لِرَسُولِ اللهِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- إِلَّا وَهِيَ طَيِّبَة لِأَنَّهُ أَطْيَب مِنْ كُلِّ طَيِّب مِنْ الْبَشَر وَلَوْ كَانَتْ خَبِيثَة لَمَا صَلَحَتْ لَهُ لَا شَرّْعًا وَلَا قَدَرًا وَلِهِنَدَا قَالَ تَعَالَى ﴿ أُوْلِيَهِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ ﴾ أَيْ هُمْ بُعَدَاء عَمَّا يَقُولهُ أَهْل الْإِفْك

يَالَهُ مِنْ بَلاَءٍ عَظِيْمٍ!، كَانَ مِنْ ثَمَرَتِهِ أَنْ رَفَعَ مِنْ شَأْنِ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِيْنَ ؛ إِذْ صَارَ لَهَا لِسَانُ صِدْقِ (') إِلَى يَوْمِ الدِّيْن، وَلَوْ لَمْ يَكُنْ لَهَا الْمؤمنِيْنَ ؛ إِذْ صَارَ لَهَا لِسَانُ صِدْقِ (') إِلَى يَوْمِ الدِّيْن، وَلَوْ لَمْ يَكُنْ لَهَا مِنَ الفَضَائِلِ إِلَّا قِصَّةُ الإِفْكِ لَكَفَى بِهَا فَضَلاً ، فَكَيْفَ وَفَضَائِلُهَا جَمَّةٌ؛ تَفُوقُ الْحَصْرَ ؟!.

قَالَ حَسَّانُ بْنُ ثَابِتٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - يَعْتَذِرُ مِنْ الَّذِي كَانَ قَالَ فَالَ فَي عَائِشَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهَا -.

رأيتُكِ -وليغفِرْ لَكِ اللهُ- حُرَّة ن مِنَ الْمُحْصَنَاتِ (٢)غيْرِ ذَاتِغَوَائِل (١)

\_ وَالْعُدُوَانِ ﴿ لَهُم مَعْفِرَةٌ ﴾ أَيْ بِسَبَبِ مَا قِيلَ فِيهِمْ مِنْ الْكَذِبِ ﴿ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴾ أَيْ عِنْد الله فِي جَنَّات النَّعِيم ؛ وَفِيهِ وَعْد بِأَنْ تَكُون زَوْجَة رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فِي الْجُنَّة » . ا هـ .

وَقَالَ الشَّيْخُ مُحَمَّد بْنُ عَبْد الوَهَّابِ التَّميْمِيُّ -رَحِمَهُ اللهُ - فِي رِسَالَتُهُ الْمُسَّاة «رِسَالَة فِي الرَّدِ عَلَى الرَّافِضَة» (ص ٢٥-٢٦): « وَمَنْ يَقْذَفُ الطَّيِّبَةَ الطَّاهِرَةَ أُمَّ المُؤْمِنَيْنَ زُوْجَةَ رَسُولَ الله حَمَّلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي الدُّنيا وَالآخِرَةِ - لَمَا صَحَّ ذَلِكَ عَنْهُ - فَهُو مِنْ ضَرْبَ عَبْد الله بْنِ سَلُولَ رَأْسِ المَنَافِقِيْن ، وَلَسَانَ حَالَ رَسُو اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «يَا مَعْشَر المُسْلِمِينَ مَنْ يَعْذَرُنِي مِنْ رَجُلِ قَدْ بَلَغَنِي أَذَاهُ فِي أَهْل بَيْتِي » عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «يَا مَعْشَر المُسْلِمِينَ مَنْ يَعْذَرُنِي مِنْ رَجُل قَدْ بَلَغَنِي أَذَاهُ فِي أَهْل بَيْتِي » عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «يَا مَعْشَر المُسلِمِينَ مَنْ يَعْذَرُنِي مِنْ رَجُل قَدْ بَلَغَنِي أَذَاهُ فِي أَهْل بَيْتِي » عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «يَا مَعْشَر المُسلِمِينَ مَنْ يَعْذَرُنِي مِنْ رَجُل قَدْ بَلَغَنِي أَذَاهُ فِي أَهْل بَيْتِي » عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «يَا مَعْشَر المُسلِمِينَ مَنْ يَعْذَرُنِي مِنْ رَجُل قَدْ بَلَغَنِي أَذَاهُ فِي أَهْل بَيْتِي » عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «يَا مَعْشَر المُسلِمِينَ مَنْ يَعْذَرُنِي مِنْ رَجُل قَدْ بَلَغَنِي أَذَاهُ فِي أَهْل بَيْنِي » [الله عَنْ رَجُل قَدْ بَلَعْدَ لُهُ عَلَى الله عَنْ رَجُل قَدْ الله عَنْ الله إلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَذَابًا مُعِينًا ﴿ إِنَّ اللّهِ عَلَيْ اللهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَيْلُ اللهُ عَلَيْنَ أَنْصَارُ وَيْنِهِ اللّذِيْنَ يَقُولُونَ لَهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلْمَ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ إِلَيْلُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُعْلَى اللهُ ال

<sup>(</sup>١) لِسَانُ صِدْقٍ؛ أَيْ : ثَنَاء حَسَنٌ .

<sup>(</sup>٢) اللُّحْصَنَاتِ -بفَتْح الصَّاد وَكَسْرِهَا-: العَفَائِف.

<sup>(</sup>٣) الغَوَائِل :َ الدَّوَاهِي والشُّروُرِ ، واحِدَتُهَا غَائِلَةٌ .

حَصَانٌ (۱) رَزَانٌ (۲) مَا تُرَنَّ (۳) بِرِيبَة (۱) ن وتُصْبِحُ غَرْتَي (۵) مِنْ كُومِ الْغَوَافِلِ (۲) وَتُصْبِحُ غَرْتَي (۵) مِنْ كُومِ الْغَوَافِلِ (۲) وَإِنَّ الذي قد قِيلَ ليس بِلائِق ن بِكِ الدَّهْرَبَلْ قِيْلَ امْرِئُ مُتَا حِلِ (۷) فَإِنْ اللهِ وَيُل اللهِ وَيُل اللهِ وَيُل اللهِ وَيُل اللهِ وَيُل اللهِ وَيُن اللهِ وَيُل اللهِ وَيُن اللهِ وَي وَا اللهِ وَي اللهِ وَي اللهِ وَا اللهِ وَا اللهِ وَي اللهِ وَي اللهِ وَي اللهِ وَا اللهِ وَي اللهِ اللهِ وَي اللهِ وَي اللهِ وَي اللهِ اللهِ وَي اللهِ اللهِ وَي اللهِ اللهِ وَاللهِ اللهِ وَاللهِ اللهِ وَاللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ ا

<sup>(</sup>١) حَصَانٌ : - بِزِنَة سَحَاب - : عَفَيْفَة، والجَمْعُ حُصُنٌ ، وَحَصَانَاتٌ .

<sup>(</sup>٢) رَزَانٌ: -بِزِنَّةَ سَحَابِ- ً: ذَاتُ ثَبَاتٍ وَوَقَارِ وَمُلاَزِمَةٍ لِمَوْضِعَها ، لاَ تَنْصَرف كَثِيْرًا .

<sup>(</sup>٣) مَا تُزَنُّ: مَا تُتَّهَمُ ، مِنْ أَزَنَّهُ بِشَيْءٍ: إِذَّا اتَّهَمَهُ بِهِ .

<sup>(</sup>٤)بِرِيبَةِ -بِالكَسْرِ - الْتُهَمَّة، والجَمْعُ رِيْبٌ .َ

<sup>(</sup>٥) غَوْثِي : جَائِعَةٌ ، وَالجِمْعُ غِرَاثِ .

<sup>(</sup>٦) الغَوَافَّل: جَمْعُ غَافِلَةٍ، أَرَادَ بِهَا : الغَّافِلَةَ القَلْبِ عَنِ الشَّرِّ، وَالمَعْنَى: تُصْبِحُ ضَامِرَةَ البَطْنِ مِنْ اغْتِيَابِ اَلنَّاسِ.

<sup>(</sup>٧) مُتَمَاحِل: مَائِل عَن الْحَقِّ .

<sup>(</sup>٨) السَّوْطَ -بِالْفَتْحَ- المَقْرَعَة الَّتِي يُضْرَبُ بِهَا ، سُمِّيَتْ سَوْطًا؛ لِأَنَّهَا تَغْلِطُ اللَّحْمَ بِالدَّمِ، وَالْجَمْعُ أَسْوَاطٌ وَسِيَاطٌ.

<sup>(</sup>٩) أَنَامِلِي: الأَصَابِعُ ، وَاحِدَتُهَا أَنْمُلَة - بِتَثْلِيْثِ المِيْمِ وَالهَمْزَةِ، تِسْعُ لُغَاتٍ - وَتُجْمَعُ - أَيْضًا - عَلَى أَنْمُلاَت .

<sup>(</sup>١٠) المَحَافِل: جَمْعُ المَّحْفِل - بِزِنَةِ المَجْلِسِ - وَهُوَ مُجْتَمَعُ القَوْم.

<sup>(</sup>١١) عَقَيْلَةٌ : الكَرِيْمَة المُخَدَّرَةِ، وَالْجَمْعُ الْعَقَائِلُ .

<sup>(</sup>١٢) المَسَاعِي: المَآثِرِ، سُمِّيَتِ المَأْثَرَةُ مَسْعَاةً؛ لِأَنَّهَا يُسْعَى فِيْهَا.

مُهَذَّبَةٌ قَدْطَيَّبَ اللهُ خِيمَهَا (١) .. وطَهَّرَهَا مِنْ كُلِّ سُوءٍ وبَاطِلِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِهَا جِينَ أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ آيَةُ التَّخْيِيرِ ، وَحَسْنُ جَوَابِهَا - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - :

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - قَالَ لَمْ أَزَلْ حَرِيصًا عَلَى أَنْ أَسْأَلَ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - عَنْ الْمُرْأَتَيْنِ مِنْ أَزْ وَاجِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - اللَّتَيْنِ قَالَ اللهُ لَهُمَّا: ﴿ إِن نَنُوباً إِلَى ٱللهِ فَقَدْ صَغَتْ (٢) قُلُوبُكُما أَلَهُ وَسَلَّمَ - اللَّتَيْنِ قَالَ اللهُ لَهُمَّا: ﴿ إِن نَنُوباً إِلَى ٱللهِ فَقَدْ صَغَتْ (٢) قُلُوبُكُما أَلَهُ وَالتَّحْرِيْمِ: ٤] .

فَحَجَجْتُ مَعَه فَعَدَلَ (٣) ، وَعَدَلْتُ مَعَهُ بِالْإِدَاوَةِ (٤) ، فَتَبَرَّزَ حَتَّى جَاءَ فَسَكَبْتُ عَلَى يَدَيْهِ مِنْ الْإِدَاوَةِ ، فَتَوَضَّأَ فَقُلْتُ : يَا أَمِيرَ الْإِدَاوَةِ ، فَتَوَضَّأَ فَقُلْتُ : يَا أَمِيرَ الْأُوْمِنِينَ مَنْ الْمُ أَتَانِ مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - اللَّتَانِ قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُمَ : ﴿ إِن نَنُوبَاۤ إِلَى اللهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُما ۚ ﴾ .

<sup>(</sup>١) الخِيَم- بالكَسْر- السَّجِيَّةُ وَالطَّبيْعَة.

<sup>(</sup>٢) صَغَتْ : مَالَتْ وَعَدَلَتْ عَنِ الحَقِّ ، والمَعْنَى: إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللهِ فَقَدْ وُجِدَ مِنْكُمَا مَا يُوجِبُ التَّوْبَةَ، وَهُو أَنَّهُمَا أَحَبَّتَا مَا كَرِهَ رَسُولُ الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- مِنْ إِفْشَاءِ السِّرِّ الَّذِي كَانَ قَدْ أُسَرَّهُ لِحَفْصَةَ ، فَتَحَدَّثَتْ بِهِ عَائِشَةَ ، وَكَانَتَا مُتَصَافِيَتَيْن.

<sup>(</sup>٣) فَعَدَلَ َ – مِنْ بَابَيْ ضَرَبَ وَجَلَسَ – مَالَ وَخَادَ عَنِ الطَّرِيْقِ الجَادَّةِ المَسْلُوكَةِ إِلَى طَرِيْقِ لاَ تُسْلَكُ غَالِبًا ؛ لِيَقْضِيَ حَاجَتَهُ .

<sup>(</sup>٤) الْإَدَّاوَةِ - بِالكَسْرِ - إِنَاءُ صَغِيْر مِنْ جِلْدٍ يُتَّخَذُ لِلمَاءِ ، والجَمْعُ أَدَوَاى .

فَقَالَ: وَا عَجَبِي لَكَ يَا ابْنَ عَبَّاسِ ؛ عَائِشَةُ وَحَفْصَةُ ، ثُمَّ اسْتَقْبَلَ عُمَرُ الْخَدِيثَ يَسُوقُهُ فَقَالَ : إِنِّي كُنْتُ وَجَارٌ لِي مِنْ الْأَنْصَارِ فِي بَنِي عُمَرُ الْخَدِيثَ يَسُوقُهُ فَقَالَ : إِنِّي كُنْتُ وَجَارٌ لِي مِنْ الْأَنْوَلُ عَلَى أَمْيَةً بْنِ زَيْد ، وَهِي مِنْ عَوَالِي (١) الْدينَةِ ، وَكُنَّا نَتَنَاوَبُ النُّزُولَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، فَيَنْزِلُ يَوْمًا وَأَنْزِلُ يَوْمًا ، فَإِذَا نَزَلْتُ جَمَرَ ذَلِكَ الْيَوْمِ مِنْ الْأَمْرِ وَغَيْرِهِ ، وَإِذَا نَزَلَ فَعَلَ مِثْلَهُ وَكُنَّا مَعْشَرَ قُرَيْشَ نَغْلِبُ النِّسَاءَ (٢) .

فَلَمَّا قَدِمْنَا عَلَى الْأَنْصَارِ إِذَا هُمْ قَوْمٌ تَغْلِبُهُمْ نِسَاؤُهُمْ، فَطَفِقَ نِسَاؤُنَا فَلَمُ فَكُذْنَ مِنْ أَدَبِ نِسَاءِ الْأَنْصَارِ، فَصِحْتُ عَلَى امْرَأَي فَرَاجَعَتْنِي (٣) يَأْخُذْنَ مِنْ أَدْ بُرَاجِعَنِي فَقَالَتْ وَلَمَ تُنْكُرُ أَنْ أُرَاجِعَكَ ؛ فَوَاللهِ إِنَّ فَأَنْكُرْ أَنْ أُرَاجِعَكَ ؛ فَوَاللهِ إِنَّ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لِيُرَاجِعْنَهُ ، وَإِنَّ إِحْدَاهُنَّ لَتُهُجُرُهُ الْيُومَ حَتَّى اللَّيْلِ فَأَفْزَعَنِي (١) ، فَقُلْتُ خَابَتْ مَنْ فَعَلَ مِنْهُنَّ لِعَظِيمٍ ، ثُمَّ جَمَعْتُ عَلَيَّ ثِيَابِي فَدَخَلْتُ عَلَى حَفْصَةً فَقُلْتُ : أَيْ حَفْصَةُ فَقُلْتُ : أَيْ حَفْصَةً فَقُلْتُ : أَيْ حَفْصَةً فَقُلْتُ : أَيْ حَفْصَةً فَقُلْتُ : أَيْ حَفْصَةً فَقُلْتُ اللهِ عَلَيْ عَلَى حَفْصَةً فَقُلْتُ : أَيْ حَفْصَةً فَقُلْتُ اللهِ عَلَيْ عَلَى حَفْصَةً فَقُلْتُ : أَيْ حَفْصَةً فَقُلْتُ اللهِ عَلَيْ عَلَى حَفْصَةً فَقُلْتُ اللهِ عَلَى عَلْ حَفْصَةً فَقُلْتُ اللهِ عَلَى عَلْمَ عَلَى عَلْ عَلَى عَلَى عَلْمَ عَلَى عَلْمَ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلْمُ عَلَى عَلْمُ عَلَى عَلْمُ عَلَى عَلْمَ عَلَى عَلْمَ عَلَى عَلْمَ عَلَى عَلَى

<sup>(</sup>١) عَوَالِي : قُرَى بِأَعْلَى الْمَدينَةِ وَأَدْنَاهَا مِنَ الْمَدينَةِ عَلَى أَرْبَعَةِ أَمْيَالِ وَأَبْعَدُهَا مِنْ جَهَة نَجْد ثُمَانِيَّةٌ، وَقَدْ كَانَتْ مَنَازِلَ الأَوْسِ، واحدَتُهَا عَالِيَةٌ، والنِّسْبَةُ إِلَيْهَا : عَلَيُّ، وَعُلُويٌّ -بالضَّمِّ- نَادرَةٌ.

<sup>(</sup>٢) نَغْلِبُ النِّسَاءَ ؛ أَيْ نَحْكُمُ عَلَيْهِنَّ وَلَا يَحْكُمْنَ عَلَيْنَا.

<sup>(</sup>٣)فَرِاجَعَتْنِي إِ رَاوَدَتْنِي فِي الكَلَّامِ ، وَنَاظَرَتْنِي فِيهِ.

<sup>(</sup>٤)فَأَفْزَعَنيَ ؟ أَيْ: القَوْلُ .

أَتُعَاضِ الْمِدُ إِحْدَاكُنَّ رَسُولَ اللهِ  $- \overline{ صلَّى} اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – الْيَوْمَ حَتَّى اللهُ فَقَالَتْ نَعَمْ فَقُلْتُ خَابَتْ وَحَسِرَتْ أَفَتَأْمَنُ أَنْ يَغْضَبَ اللهُ لِغَضَبِ رَسُولِهِ <math>- \overline{ صلَّى} اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – فَتَهْلِكِينَ ؛ لَا تَسْتَكُثْرِي (۱) لِغَضَبِ رَسُولِهِ <math>- \overline{ صلَّى} اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – وَلَا تُرَاجِعِيهِ فِي شَيْءٍ وَلَا عَلَى رَسُولِ اللهِ <math>- \overline{ صلَّى} اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – وَلَا تُرَاجِعِيهِ فِي شَيْءٍ وَلَا عَلَى رَسُولِ اللهِ <math>- \overline{ صلَّى} اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – وَلَا تُرَاجِعِيهِ فِي شَيْءٍ وَلَا يَغُرَّنَكِ أَنْ كَانَتْ جَارَتُكَ (<math>^{(7)}$  مَنْكِ وَأَحَبَ إِلَى رَسُولِ اللهِ  $- \overline{ صلَّى} اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – مَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – مُلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – مَا عَنْ فَعَرْفِعَ عَرْبُعُ عَشَاءً ، فَضَرَبَ بَابِي ضَرْبًا شَدِيدًا وَقَالَ : وَلَا عَمْ مَنُوبُ عَتُ فَخَرَجُعَ عِشَاءً ، فَضَرَبَ بَابِي ضَرْبًا شَدِيدًا وَقَالَ : أَنَائِمٌ هُورُ (1) ، فَفَرْعْتُ فَخَرَجْتُ إِلَيْهِ .$ 

وَقَالَ: حَدَثَ أَمْرٌ عَظِيمٌ ، قُلْتُ: مَا هُوَ؟، أَجَاءَتْ غَسَّانُ؟،قَالَ:

<sup>(</sup>١)لَا تَسْتَكْثري: لاَ تَطْلُبِي الكَثِيْرَ .

<sup>(</sup>٢) بَدَا: ظَهَرَ ، وَيَابُهُ سَمَاً.

<sup>(</sup>٣) جَارَتُكَ : ضَرَّتِك ، وَالْعَرَبُ تُطْلِقُ عَلَى الضَّرَّة جَارَةً لِتَجَاوُرهِمَا الْمَعْنَوِيِّ لَكُوْنِهِمَا عِنْدَ شَخْص وَاحِد وَإِنْ لَمْ يَكُنْ حَسِّيًا ، اخْتَارَ عُمَرُ تَسْمِيَتَهَا جَارَةً أَدَبًا مِنْهُ أَنْ يُضَافَ لَغُظُ الضَّرَرِّ إِلَى أَجَّد مِنْ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ .

<sup>(</sup>٤) أَوْضَأَ: أَوْسَمَ وَأَجُمَلَ.

<sup>(</sup>٥) تُنْعِلُ النِّعَالَ ؛ أَيْ: تُلْسِسُ الخَيْلَ النِّعَال، والنِّعَال: جَمْعُ نَعْلٍ ، وَهُوَ مَا وُقِيَ بِهِ حَافِرُ الدَّابَة منَ الأَرْض .

<sup>(</sup>٦) قَالَ ذَلِكَ لِبُطْءَ إِجَابَتَهُمْ لَهُ ، فَظَنَّ أَنَّهُ نَائِمٌ .

لا ، بَلْ أَعْظَمُ مِنْهُ وَأَهْوَلُ (۱) ، طَلَّقَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- نِسَاءَهُ ، قَالَ قَدْ خَابَتْ (۲) حَفْصَةُ وَخَسَرَتْ ، كُنْتُ أَظُنُّ أَنَّ مَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَهُ عَلَيْ ثِيَابِي فَصَلَّيْتُ صَلَاةَ الْفَجْرِ هَذَا يُوشِكُ (۲) أَنْ يَكُونَ ، فَجَمَعْتُ عَلَيَّ ثِيَابِي فَصَلَّيْتُ صَلَاةَ الْفَجْرِ هَذَا يُوشِكُ (۲) أَنْ يَكُونَ ، فَجَمَعْتُ عَلَيَّ ثِيَابِي فَصَلَّيْتُ صَلَاةَ الْفَجْرِ مَعَ النَّبِيِّ -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَدَخَلَ مَشُرُبَةً (۱) لَهُ فَاعْتَزَلَ فِيهَا ، فَلَذَخُلُ عَلَى حَفْصَةَ (۵) ، فَإِذَا هِيَ تَبْكِي ، قُلْتُ : مَا يُبْكِيكِ ؟ ، أَوَلَمْ أَكُنْ حَلَّى حَفْصَةً (۵) ، فَإِذَا هِيَ تَبْكِي ، قُلْتُ : مَا يُبْكِيكِ ؟ ، أَوَلَمْ أَكُنْ حَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَتْ : لَا أَدْرِي ، هُو ذَا فِي اللهُ عُلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَتْ : لَا أَدْرِي ، هُو ذَا فِي الْلهُ عُلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَتْ :

فَخَرَجْتُ فَجِئْتُ الْمِنْبَرَ فَإِذَا حَوْلَهُ رَهْطٌ يَبْكِي بَعْضُهُمْ، فَجَلَسْتُ مَعَهُمْ قَلِيلًا ثُمَّ غَلَبَنِي مَا أَجِدُ، فَجِئْتُ الْمَشْرُبَةَ الَّتِي هُوَ فِيهَا فَقُلْتُ لِغُكَمْ فَلَيْهِ مَعَهُمْ قَلِيلًا ثُمَّ غَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ لِغُلَامِ لَهُ أَسْوَدَ: اسْتَأْذِنْ لِعُمَرَ فَدَخَلَ، فَكَلَّمَ النَّبِيَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ فَسَلَّمَ - ثُمَّ خَرَجَ فَقَالَ: ذَكَرْتُكَ لَهُ فَصَمَتَ ، فَانْصَرَفْتُ حَتَى وَسَلَّمً - ثُمَّ خَرَجَ فَقَالَ: ذَكَرْتُكَ لَهُ فَصَمَتَ ، فَانْصَرَفْتُ حَتَى

<sup>(</sup>١) هُوَ بِالنَّسْبَةِ إِلَى عُمَرَ؛ لَكُوْنِ حَفْصَةَ بِنْتِهِ مِنْهُنَّ، فَسَتَنْقَطِعُ الوُصْلَةُ بَيْنَ عُمَرَ ورَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بَطَلِاقِ ابْنَتِهِ .

<sup>(</sup>٢) خَابَتْ : حُرمَتْ وَلَمْ تَنَلُ مَا طَلَبَتْ .

<sup>(</sup>٣) يُوشكُ : يَقْرَبُ .

<sup>(</sup>٤) الْمَشْرُبَة - بضِّم الرَّاء وَفَتْحَهَا- الغُرْفَةُ العَالِيَةِ ، والجَمْعُ مَشَارِبُ، ومَشرَبَاتُ.

<sup>(</sup>٥) إِنَّمَا خَصَّهَا بِالدِّكْرِ لَكَوْنِهَا بِنْتَهُ . وَلِكَوْنِهِ كَانَ قُرِيبَ الْعَهْدِ بِتَحْذَيرِهَا مِنْ وُقُوعِ ذَلِكَ، لكُوْنِهَا كَانَتَ السَّبَبَ مَعَ عَائِشَةَ فِي ذَلِكً .

جَلَسْتُ مَعَ الرَّهْطِ الَّذِينَ عِنْدَ الْمِنْبَرِ ، ثُمَّ غَلَبَنِي مَا أَجِدُ فَجِئْتُ فَذَكَرَ مِثْلَهُ فَجَلَسْتُ مَعَ الرَّهْطِ الَّذِينَ عِنْدَ الْمِنْبَرِ ثُمَّ غَلَبَنِي مَا أَجِدُ .

فَجئْتُ الْغُلَامَ فَقُلْتُ: اسْتَأْذِنْ لَعُمَرَ فَذَكَرَ مثْلَهُ ، فَلَمَّا وَلَّيْتُ مُنْصَرِفًا فَإِذَا الْغُلَامُ يَدْعُوني قَالَ: أَذِنَ لَكَ رَسُولُ الله-صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ- فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ فَإِذَا هُوَ مُضْطَجِعٌ عَلَى رِمَال حَصير (١) ، لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ فَرَاشٌ قَدْ أَثَّرَ الرِّمَالُ بِجَنْبِهِ ؛ مُتَّكِيٌّ عَلَى وسَادَةٍ مِنْ أَدَم (٢) حَشْوُهَا لِيفٌ ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْه ثُمَّ قُلْتُ وَأَنَا قَائِمٌ : طَلَّقْتَ نسَاءَكُّ ؟، فَرَفَعَ بَصَرَهُ إِلَيَّ فَقَالَ: لَا ، ثُمَّ قُلْتُ: وَأَنَا قَائِمٌ أَسْتَأْنسُ يَا رَسُولَ الله لَوْ رَأَيْتَنِي ، وَكُنَّا مَعْشَرَ قُرَيْش نَعْلَبُ النِّسَاءَ فَلَمَّا قَدَمْنَا عَلَى قَوْم تَغْلِبُهُمْ نِسَاؤُهُمْ فَذَكَرَهُ فَتَبَسَّمَ النَّبِيُّ-صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ثُمَّ قُلْتُ : لَوْ رَأَيْتَنِي وَدَخَلْتُ عَلَى حَفْصَةَ فَقُلْتُ: لَا يَغُرَّنَّك أَنْ كَانَتْ جَارَتُك هِيَ أَوْضَاً مِنْكِ وَأَحَبَّ إِلَى النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-يُرِيدُ عَائِشَةً ، فَتَبَسَّمَ أُخْرَى فَجَلَسْتُ حِينَ رَأَيْتُهُ تَبَسَّمَ ثُمَّ رَفَعْتُ بَصَري في بَيْتِهِ .

<sup>(</sup>١)رَمَالَ حَصِير-بالكَسْرِ وَالضَّمِّ- ضُلُوعُهُ الْتُتَدَاخِلَةُ بِمَنْزِلَةِ الْخُيُوطِ فِي الثَّوْبِ الْمُنْسُوجِ. (٢) اَلأَدَم- بَالتَّحْرِيْك- الجِلْد المَدْبُوغ .

فَوَاللهِ مَا رَأَيْتُ فِيهِ شَيْئًا يَرُدُّ الْبَصَرَ غَيْرَ أَهَبَةِ (') ثَلَاثَة فَقُلْتُ ادْعُ اللهُ فَلْيُوسِّعْ عَلَيْهِمْ وَأَعْطُوا اللهُ فَلْيُوسِّعْ عَلَيْهِمْ وَأَعْطُوا اللهُ فَلْيُوسِّعْ عَلَيْهِمْ وَأَعْطُوا اللهُ فَالِيُّومَ وُسِّعَ عَلَيْهِمْ وَأَعْطُوا اللهُ نَيَا وَهُمْ لَا يَعْبُدُونَ الله ، وَكَانَ مُتَّكِئًا فَقَالَ : « أَوَفِي شَكً أَنْتَ يَا الدُّنْيَا وَهُمْ لَا يَعْبُدُونَ الله ، وَكَانَ مُتَّكِئًا فَقَالَ : « أَوَفِي شَكً أَنْتَ يَا الدُّنْيَا» .

فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ: اسْتَغْفِرْ لِي ، فَاعْتَزَلَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ الْحَدِيثِ حِينَ أَفْشَتْهُ حَفْصَةُ إِلَى عَائِشَةَ وَكَانَ وَسَلَّمَ - مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ الْحَدِيثِ حِينَ أَفْشَتْهُ حَفْصَةُ إِلَى عَائِشَةَ وَكَانَ قَدْ قَالَ: « مَا أَنَا بِدَاخِلِ عَلَيْهِنَّ شَهْرًا مِنْ شِدَّةِ مَوْجَدَتِهِ (٢) عَلَيْهِنَّ » قَدْ قَالَ: « مَا أَنَا بِدَاخِلِ عَلَيْهِنَّ شَهْرًا مِنْ شِدَّةِ مَوْجَدَتِهِ (٢) عَلَيْهِنَّ » وَعَشْرُونَ دَخَلَ عَلَيْ عَائِشَةَ فَبَدَأَ حِينَ عَائِشَةً فَلَكَا شَهْرًا وَإِنّا مِنْ شَدْخُلَ عَلَيْنَا شَهْرًا وَإِنّا مَنْ اللهُ فَقَالَتْ لَهُ عَائِشَةً : إِنَّكَ أَقْسَمْتَ أَنْ لَا تَدْخُلَ عَلَيْنَا شَهْرًا وَإِنّا أَصْبَحْنَا لِتِسْعِ وَعِشْرِينَ لَيْلَةً أَعُدُّهَا عَدًّا .

فَقَالَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُ وِنَ وَكَانَ ذَلِكَ الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُ وِنَ وَكَانَ ذَلِكَ الشَّهْرُ تِسْعًا وَعِشْرِينَ ،قَالَتْ عَائِشَةُ: فَأُنْزِلَتْ آيَةُ التَّخْيِيرِ فَبَدَأَ بِي أَوَّلَ الشَّهْرُ تِسْعًا وَعِشْرِينَ ،قَالَتْ عَائِشَةُ: فَأُنْزِلَتْ آيَةُ التَّخْيِيرِ فَبَدَأَ بِي أَوَّلَ الْمُرَأَةِ ، فَقَالَ: ﴿ إِنِّي ذَاكِرٌ لَكِ أَمْرًا وَلَا عَلَيْكِ أَنْ لَا تَعْجَلِي مِنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) الْأَهَبَةُ -بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ وَفَتْحِ الْهَاءِ -بِمَعْنَى الْأُهُبِ وَالْهَاءُ فِيهِ لِلْمُبَالَغَةِ ، والأَهَبِ ، جَمْعِ إِهَابِ- عَلَى غَيْرَ قِيَاسٍ- وَهُوَ الْجِلْدُ ، الْمُرَادَ بِهِ هُنَا جِلْدٌ شُرِعَ فِي دَبْغِهِ وَلَمْ يَكْمُلْ، وَيَجْمَعُ - أَيْضًا- عَلَى آهِبَةٍ .

<sup>(</sup>٢) المَوْجِدَة - بِفَتْح المِيْم وَكَسْرِ الجِيْم -: الغَضَب.

حَتَّى تَسْتَأْمِرِي أَبُوَيْك » ، قَالَتْ: قَدْ أَعْلَمُ أَنَّ أَبُوَيَّ لَمْ يَكُونَا يَأْمُرَانِي بِفَرَاقِك ثُمَّ قَالَ: ﴿ يَتَأَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِآزُوَيْجِكَ إِن كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللهَ قَالَ: ﴿ يَتَأَيُّهَا النَّبِيُ قُل لِآزُويْجِكَ إِن كُنْتُنَ تُرِدْنَ اللهَ عَلْ اللهَ عَالَيْنَ أَمُتِعْكُنَ وَأُسَرِّحْكُنَ سَرَاحًا جَمِيلًا ﴿ اللهَ عَلِيمَا لَا اللهَ عَرْسُولُهُ, وَاللَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجُرًا عَظِيمًا ﴿ آ ﴾ [الأَخزَاب:٢٥-٢٩].

قُلْتُ : أَفِي هَذَا أَسْتَأْمِرُ أَبَوَيَّ ؛ فَإِنِّي أُرِيدُ اللهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ ، ثُمَّ خَيَّرَ نِسَاءَهُ فَقُلْنَ مِثْلَ مَا قَالَتْ عَائِشَةُ »(١) .

# ١٤ - بَرَكَتُهَا بِتَوْسِعَةِ الله - عَزَّ وَجَلَّ - عَلَى الْأُمَّةِ بِرُخْصَةِ التَّيَمُّم :

عَنْ عَائِشَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهَا -زَوْجِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي بَعْضِ - قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالْبَيْدَاءِ (٢) ، أَوْ بِذَاتِ الْجَيْشِ (٣) ، انْقَطَعَ عِقْدٌ لِي فَأَقَامَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَى الْتَهَاسِهِ (٤) ، وَأَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ وَلَيْسُوا عَلَى مَاءٍ فَأَتَى النَّاسُ إِلَى أَبِي بَكْرِ الصِّدِيقِ فَقَالُوا النَّاسُ مَعَهُ وَلَيْسُوا عَلَى مَاءٍ فَأَتَى النَّاسُ إِلَى أَبِي بَكْرِ الصِّدِيقِ فَقَالُوا

<sup>(</sup>١) أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ (٢٤٦٨) - وَاللَّفْظَ لَهُ - ، وَمُسْلِمٌ (١٤٧٩/٢٠).

<sup>(</sup>٢) الْبَيْدَاءِ: - بِزِنَةِ الْحَمْرَاءِ - الْبَيْدَاءُ هِيَ ذُو الْحُلَيْفَةِ بِالْقُرْبِ مِنَ الْمَدِينَةِ مِنْ طَرِيقِ مَكَّةَ.

<sup>(</sup>٣) بِذَاتِ الْجَيْشِ : وَادِ وَرَاءَ ذِي الحُلْيْفَة عَلَى بَرِيدٍ مَنَ الْمَدِينَةِ.

<sup>(</sup>٤) ٱلْتَهَاسَه : طَلَّبَهُ .

أَلَا تَرَى مَا صَنَعَتْ عَائِشَةُ أَقَامَتْ بِرَسُولِ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ - وَالنَّاسِ وَلَيْسُوا عَلَى مَاء وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ فَجَاءَ أَبُو بَكُر وَرَسُولُ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ - وَاضعٌ رَأْسَهُ عَلَى فَخذي قَدْ نَامَ فَقَالَ حَبَسْت رَسُولَ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ - وَالنَّاسَ وَلَيْسُوا عَلَى مَاءِ وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ فَقَالَتْ عَائِشَةُ فَعَاتَبَنِي أَبُو بَكْرٍ وَقَالَ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَقُولَ وَجَعَلَ يَطْعُنُني بِيَدِهِ فِي خَاصِرَتِي فَلَا يَمْنَعُنِي مِنْ التَّحَرُّكِ إِلَّا مَكَانُ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَى فَخذي فَقَامَ رَسُولُ الله – صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ – حِينَ أَصْبَحَ عَلَى غَيْر مَاء فَأَنْزَلَ اللهُ آيَةَ التَّيَمُّم فَتَيَمَّمُوا فَقَالَ أُسَيْدُ بْنُ الْحُضَيْرِ مَا هِيَ بِأُوَّل بَرَكَتِكُمْ يَا آلَ أَبِي بَكْر .

[ وَفِي رَوَايَةٍ قَالَ : جَزَاكِ اللهُ خَيْرًا فَوَاللهِ مَا نَزَلَ بِكِ أَمْرٌ قَطُّ ؛ إِلَّا جَعَلَ اللهُ لَكِ مِنْهُ مَغْرَجًا ، وَجَعَلَ لِلْمُسْلِمِينَ فِيهِ بَرَكَةً ] .

قَالَتْ فَبَعَثْنَا الْبَعِيرَ الَّذِي كُنْتُ عَلَيْهِ فَأَصَبْنَا الْعِقْدَ تَحْتَهُ» (١).

<sup>(</sup>١) أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ (٣٣٤) ، وَمُسْلِمٌ (٣٦٧/ ١٨٠ - ١٠٩).

١٥- اخْتِيَارُهُ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الإِقَامَة عِنْدَهَا أَيًامَ مَرَضِ مَوْتِهِ ،
 واخْتِصَاصِهَا بِمُبَاشَرةِ خِدْمَتِهِ ، واخْتِلاط رِيْقِهِ بِرِيْقَهَا ، وَقَبْضُ اللهِ لَه فِي نَوْبَتِهَا وَهُوَ بَيْنَ سَحْرَهَا وَنَحْرَهَا، وَدَفْنه فِي بَيْتَهَا ؛

عَنْ عَائِشَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهَا -أَنَّ رَسُولَ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يَسْأَلُ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ يَقُولُ: أَيْنَ أَنَا غَدًا ؟، وَسَلَّمَ - كَانَ يَسْأَلُ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ يَقُولُ: أَيْنَ أَنَا غَدًا ؟، أَيْنَ أَنَا غَدًا ؟، أَيْنَ أَنَا غَدًا ؟، يُرِيدُ يَوْمَ عَائِشَةَ ، فَأَذِنَ لَهُ أَزْوَاجُهُ يَكُونُ حَيْثُ شَاءَ فَكَانَ فِي بَيْتِ عَائِشَةَ حَتَّى مَاتَ عِنْدَهَا.

قَالَتْ عَائِشَةُ: فَمَاتَ فِي الْيَوْمِ الَّذِي كَانَ يَدُورُ عَلَيَّ فِيهِ فِي بَيْتِي، فَقَبَضَهُ اللهُ وَإِنَّ رَأْسَهُ لَبَيْنَ نَحْرِي (١) وَسَحْرِي (١) ، وَخَالَطَ رِيقُهُ رِيقُهُ رِيقُهُ رِيقَه.

ثُمَّ قَالَتْ: دَخَلَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ وَمَعَهُ سِوَاكُ يَسْتَنُّ بِهِ (٣)، فَنَظَرَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَقُلْتُ لَهُ: أَعْطِنِي

<sup>(</sup>١) النَّحْر - بِالفَتْح - المُرَادُ بِهِ المَنْحَرُ، وَهُو مَوْضِعُ القِلاَدَةِ مِنَ الصَّدْرِ .

<sup>(</sup>٢) السَّحْرَ - بِالفَتْحِ - الصَّدْرَ ، وَهُو فِي الأَصْلَ :َ الرِّئَةَ، وَالْمُرَادُ : أَنَّهُ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَاتَ وَرَأْلُهُ بَيْنَ حَنَكِهَا وَصَدْرِهَا .

<sup>(</sup>٣) يَسْتَنُّ : يَسْتَاك .

هَذَا السِّوَاكَ يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ ، فَأَعْطَانِيهِ ؛ فَقَضِمْتُهُ (۱) ثُمَّ مَضَغْتُهُ (۲) ، فَأَعْطَيْتُهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – فَاسْتَنَّ بِهِ وَهُوَ مُسْتَنِدٌ فَأَعْطَيْتُهُ رَسُولَ اللهِ – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – فَاسْتَنَّ بِهِ وَهُوَ مُسْتَنِدٌ إِلَى صَدْري (۳) .

وَعَنْ عَائِشَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهَا -قَالَتْ إِنْ كَانَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَيَتَعَذَّرُ (٤) فِي مَرَضِهِ « أَيْنَ أَنَا الْيَوْمَ أَيْنَ أَنَا عَدًا»، اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَيَتَعَذَّرُ (٤) فِي مَرَضِهِ « أَيْنَ أَنَا الْيَوْمَ أَيْنَ أَنَا عَدًا»، اللهُ عَلَيْهِ عَائِشَةَ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمِي ؟ قَبَضَهُ اللهُ بَيْنَ سَحْرِي اسْتَبْطَاءً لِيَوْمٍ عَائِشَةَ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمِي ؟ قَبَضَهُ اللهُ بَيْنَ سَحْرِي وَنَحْرِي، وَدُفِنَ فِي بَيْتِي » (٥).

## ١٦ - سَعَةُ عَلْمِهَا ، وَجَزَالُهُ بَلاَغَتْهَا أَفْقُهُ النُّسَاءِ مُطْلَقًا ،

عَنْ أَبِي مُوسَىُ الْأَشْعَرِيُّ-رَضِي اللهُ عَنْهُ-قَالَ: مَا أَشْكَلَ عَلَيْنَا أَصْحَابَ رَسُولِ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -حَدِيثٌ قَطُّ فَسَأَلْنَا عَائِشَةَ -رَضِي اللهُ عَنْهَا- إلَّا وَجَدْنَا عِنْدَهَا مِنْهُ عِلْمًا» (٢).

<sup>(</sup>١) فَقَضَمْتُهُ ؟ أَيْ : مَضَغْتُهُ بِأَسْنَانِي ، وَبَابُهُ فَهِمَ .

<sup>(</sup>٢)مَضَغُّتُهُ ؛ أَيْ : لُكْتُهُ بأَسْنَانِي ، وَبَّائِهُ مَنَعَ وَنَصَرَ .

<sup>(</sup>٣) أَخْرَجَهُ البُخَّارِيُّ ( ٩ ٤٤ ) - وَاللَّفْظَ لَهُ - ، وَمُسْلِمٌ (٢٤٤٣ / ٨٤).

<sup>(</sup>٤) لَيَتَعَذَّرُ: لِتَمَنَّعَ وَيَتَعَسَّر.

<sup>(</sup>٥) أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ (١٣٨٩).

<sup>(</sup>٦) (صَحِيْحٌ) أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ (٣٨٨٣)، وَقَالَ حَسَنٌ صَحِيْحٌ ، وَصَحَّحَ إِسْنَادَهُ اللَّهَبِيُّ فِي «السِّير» (٢/ ٩٧٨).

وعَنْهُ أَيْضًا قَالَ: اخْتَلَفَ فِي ذَلِكَ رَهْطٌ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ فَقَالَ الْأَنْصَارُ: لَا يَجِبُ الْغُسْلُ إِلَّا مِنَ الْمَاءِ، وَقَالَ الْمُهَاجِرُونَ: بَلْ إِذَا خَالَطَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ.

قَالَ أَبُو مُوسَى : فَأَنَا أَشْفِيكُمْ فِي ذَلِكَ ، فَقُمْتُ فَاسْتَأْذَنْتُ عَلَى عَلَى عَائِشَةَ -رَضِي اللهُ عَنْهَا- فَأُذِنَ لِي ، فَقُلْتُ لَهَا : يَا أُمَّاهُ أَوْ يَا أُمَّ اللهُ عَنْهَا- فَأُذِنَ لِي ، فَقُلْتُ لَهَا : يَا أُمَّاهُ أَوْ يَا أُمَّ اللهُ عَنْ شَيْءٍ وَإِنِّي اسْتَحْيَيْتُكِ .

فَقَالَتْ: لَا تَسْتَحِ أَنْ تَسْأَلَ عَمَّا كُنْتَ سَائِلًا عَنْهُ أُمَّكَ الَّتِي وَلَدَتْكَ فَإِنَّهَا أَنَا أُمُّكَ. قُلْتُ: مَا يُوجِبُ الْغُسْلَ ؟.

قَالَتْ: عَلَى الْخَبِيرِ سَقَطْتَ (۱)، قَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: « إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا (۲) الْأَرْبَعِ، وَمَسَّ الْخِتَانُ (۳) الْخِتَانُ،

<sup>(</sup>١) عَلَى الْخَبِيرِ سَقَطْتَ؛ أَيْ: صَادَفْتَ خَبِيرًا بِحَقِيقَةِ مَا سَأَلْتَ عَنْهُ عَارِفًا بِخَفِيِّهِ وَجَلِيّهِ حَاذَقًا فِيهِ.

<sup>(</sup>٢) الشَّعَبِّ: جَمْعُ شُعْبَةٍ -بِالضَّمِّ- وَهِيَ الْقَطْعَةُ مِنَ الشَّيْءِ، والْمَرَادُ بِشُعَبِهَا الْأَرْبَعِ: يَدَاهَا وَرَجْلَاهَا ، كَنَى بِذَلِكَ عَنْ تَغْيِيبِهِ الْحَشْفَةَ فِي فَرْجِهَا .

يها الْخَتَانُ : -بالكَسْر - مَوْضِعُ الْقَطْعَ مَنْ ذَكَرِ الْغُلَامِ وَفَرْجِ الْجَارِيَةِ، وكَنِي بِتَمَاسِّهِمَا عَنْ غَيْبِةِ الْحَشْفَةِ فِي فَرْجِ الْمَرأَةِ، حَتَّى يَصِيْرَ خِتَانُهُ بِحِذَاءَ خِتَانَهَا، وَذَلِكَ أَنَّ مَدْخُلَ الْكَرِ مِنَ المَرْأَةِ سَافِلٌ عِنْ خِتَانِهَا، لِأَنَّ خِتَانَهَا مُسْتَعْلٍ ، وَلَيْسَ الْمُرَادُ حَقِيْقَةَ المَسِّ.

جَينان مُطِفِيً

فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ » (١).

وَكَانَتْ -رَضِي اللهُ عَنْهَا- تَسْتَدْرِكُ عَلَى الصَّحَابَةِ فِي بَعْضِ المُسائل.

فَعَنْ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ -رَضِي اللهُ عَنْهُ -قَالَ : كُنْتُ أَنَا وَابْنُ عُمَرَ مُسْتَنِدَيْنِ إِلَى حُجْرَةِ عَائِشَةً -رَضِي اللهُ عَنْهَا- وَإِنَّا لَنَسْمَعُ ضَرْبَهَا بِالسِّوَاكِ تَسْتَنُّ قَالَ فَقُلْتُ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ اعْتَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَجَب.

قَالَ نَعَمْ ، فَقُلْتُ لِعَائِشَةَ - رَضِي اللهُ عَنْهَا - أَيْ أُمَّتَاهُ أَلَا تَسْمَعِينَ مَا يَقُولُ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَن؟!.

قَالَتْ: وَمَا يَقُولُ ؟، قُلْتُ: يَقُولُ: اعْتَمَرَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فِي رَجَبِ ، فَقَالَتْ: يَغْفِرُ اللهُ لِأَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ ؛ لَعَمْرِي مَا اعْتَمَرَ فِي رَجَبٍ وَمَا اعْتَمَرَ مِنْ عُمْرَةٍ إِلَّا وَإِنَّهُ لَمَعُهُ.

قَالَ: وَابْنُ عُمَرَ يَسْمَعُ ؛ فَمَا قَالَ لَا ، وَلَا نَعَمْ ، سَكَتَ (٢).

<sup>(</sup>١) أَخْرَجَهُ البُّخَارِيُّ (٢٩١)، وَمُسْلِمٌ - وَاللَّفْظَ لَهُ - (٣٤٩/ ٨٨٤). (٢) أَخْرَجَهُ البُّخَارِيُّ (٢٧٧٦)، وَمُسْلِمٌ - وَاللَّفْظَ لَهُ - (١٢٥٥/ ٢١٩).

عَنْ شُرَيْحِ بْنِ هَانِئَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِي اللهُ عَنْهُ] - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « مَنْ أَحَبَّ لقَاءَ الله أَحَبَّ اللهُ لِقَاءَهُ وَمَنْ كَرِهَ لِقَاءَ اللهِ كَرِهَ اللهُ لِقَاءَهُ » .

قَالَ فَأَتَيْتُ عَائِشَةَ -رَضِي اللهُ عَنْهَا- فَقُلْتُ :يَا أُمَّ الْمُؤْمنينَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَذْكُرُ عَنْ رَسُولِ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-حَديثًا إِنْ كَانَ كَذَلكَ فَقَدْ هَلَكْنَا فَقَالَتْ إِنَّ الْهَالكَ مَنْ هَلَكَ بِقَوْل رَسُولِ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَمَا ذَاكَ .

قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: « مَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ اللهِ أَحَبُّ اللهُ لِقَاءَهُ ، وَمَنْ كَرِهَ لِقَاءَ اللهِ كَرِهَ اللهُ لِقَاءَهُ ، وَلَيْسَ مِنَّا أَحَدُّ إِلَّا وَهُوَ يَكْرَهُ الْمُوْتَ » .

فَقَالَتْ: قَدْ قَالَهُ رَسُولُ الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ -وَلَيْسَ بِالَّذِي تَذْهَبُ إِلَيْهِ وَلَكِنْ إِذَا شَخَصَ الْبَصَرُ (١)، وَحَشْرَجَ الصَّدْرُ(٢)، وَاقْشَعَرَ الْجِلْدُ (٣)، وَتَشَنَّجَتْ الْأَصَابِعُ (١)، فَعِنْدَ ذَلِكَ ؟ «مَنْ أَحَبَّ

<sup>(</sup>١) شَخَوصَ الْبَصَرُ: ارْتِفَاعُ الْأَجْفَانِ إِلَى فَوْقُ، وَتَحْدِيدُ النَّظَرِ، وانْزِعَاجُهُ.

<sup>(</sup>٢) الحَشْرَجَةَ: الغَرْغَرةو تَرَدُّدُ النَّفَسَ فِيَ الصَّدْرِ.

<sup>(</sup>٣) وَاقْشَعَرَّ الْجِلْدُ : قَيَامِ شَعَرِهِ . (٤) تَشَنَّجَتْ الْأَصَابِعُ: تَقَبَّضَتْ وَتَقَلَّصَتْ .

لِقَاءَ اللهِ أَحَبُّ اللهُ لِقَاءَهُ وَمَنْ كَرِهَ لِقَاءَ اللهِ كَرِهَ اللهُ لِقَاءَهُ » (١).

عَنِ الزُّهْرِيِّ ، أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، قَالَ : « لَوْ جُمِعَ عِلْمُ نِسَاءِ هَذِهِ الأُمَّةِ ، فِيهِنَّ أَزْوَاجُ النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فَإِنَّ عِلْمُهِنَّ » (٢) .

وَعَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ -رَضِي اللهُ عَنْهُ-قَالَ: «مَا رَأَيْتُ أَحَدً أَعْلَمَ بِالقُرْآنِ، وَلاَ بِفَرِيْظَةٍ، ولاَ بِالحَلاَلِ، وَلاَ بِالحَرَامِ، وَلاَ بِفِقْهٍ، وَلاَ بِالْقُرْآنِ، وَلاَ بِشَعْرٍ ، وَلاَ بِحَدِيْثِ الْعَرَبِ، وَلاَ بِنَسَبٍ، مِنْ عَائِشَةَ -رَضِي اللهُ عَنْهَا-» (٣).

وَعَنْهُ - أَيْضًا - قَالَ : «مَا رَأَيْتُ أَحَدً أَعْلَمَ بِفِنْه ، وَلاَ طِبِّ ، وَلاَ شِعْر مِنْ عَائِشَة ، وَلَمْ يَرْوِ امْرَأَةٌ وَلاَ رَجُلٌ - غَيْرُ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِي اللهُ عَنْهُ - عَنْ رَسُولِ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنَ الأَحَادِيْثِ

<sup>(</sup>١) أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (١٧/٢٦٨٥).

<sup>(</sup>٢) أَخْرَجَهُ الطَّبَرَ اٰنِيُّ فِي «الكَبِيْر» (١٨٤/٢٣)، وقَالَ الهَيْثَمِي عَنْهُ فِي «المجَمع» (٢) أَخْرَجَهُ الطَّبَرَ انِيُّ مُزْسلاً، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.

<sup>(</sup>٣) (حَسَنُ) أَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ فِي «المُسْتَدَّرِك»(َ٤/ ١١)،الطَّبَرَانِيُّ فِي «الكَبِيْر» (٢٣/ ١٨٢)، وَحَسَّن الهَيْثَمِيُّ فِي «المُجَمعُ» (٩/ ٢٤٢).

بِقَدْرِ رِوَايَتِهَا (١) -رَضِي اللهُ عَنْهَا- » (٢).

وَعَنِ القَاسِمِ بْنِ مُحَمَّد قَالَ : « كَانَتْ عَائشَةُ قَد اسْتَقَلَّتْ بِالفَتْوَى زَمَنَ أَبِي بَكْرٍ، وَعُمْرَ، وَعُثْمَانَ، وَهَلُمَّ جَرًّا (٣)، إِلَى أَنْ مَاتَتْ » (٤).

وعنَ مَسْرِّوْق بن الْأَجْدَعِ أَنَّهُ كَانَ يَحْلفُ بَالله : « لَقَد رَأَيْت الْأَكَابِرِ مِن أَصْحَابِ رَسُوْلِ اللهَ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم- يَسْأَلُوْن عَائِشَةً -رَضِي الله عَنْهَا- عَنِ الْفَرَائِضِ » (٥).

(١) رُويَ لَهَا عَنْ رَسُولُ الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَلْفَان وَمِائَتَانِ وَعَشَرَةُ أَحَادِيْثَ، اتَّفَقَ البُّخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ مِنْهَا عَلَى مِائَةٍ وَأَرْبَعَةٍ وَسَبْعِيْنَ حَدَيْثًا ، وَانفَرَدَ البُخَارِيُّ بأربَعَةِ وَخَمَسِينَ، وَانْفُرِدَ مُسلِمٌ بِسَعَةً وَسِتِّينً ، وَرَوَى عَنْهَا خَلْقٌ كِثِيْرٌ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِيْن - رِضْوَانُ اللهُ عَلَيْهِم أَجْمَعِيْن - . ذَكَرَهُ النَّووِيُّ في «تَهْذِيْبُ الأَسْمَاءَ وَالصِّفَات» (٢/ اَ ٥٣)، وَالذَّهَبُّي في «الَسِّير» (١٣٩ ) .

(٢) أَوْرَدَهُ ابْنُ كَثِيْرِ فِيَ "اللَّبَدَايَةُ وِالنِّهَايَةِ» (٨/ ٢٥٦).

(٣) هَلِمَّ جَرًّا: بِمَعْنَى اسْتَدَّام الأَمْرُ وَاتَّصَل.

(٤) «أنْسَاب الأَشْرَاف» (٤١٨) .

(٥) (حَسَنُ ) أَخْرَجُهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي «الكَبِيْر» (٢٣/ ١٨٢)، الحَاكِمُ فِي «المُسْتَدْرِك» (٤/

١١) ، وَحَسَّنَ الهَيْثَمِيُّ فَيَ "اَلْمُجَمِعُ" (٩/ ٢٤٢). تَنْبِيْه: مَا يَلْهَجُ بِهِ كَثِيْرٌ مِنَ الفَّقَهَاءِ وَعُلَمَاءُ الأَصُولِ مِنْ إِيْرَاد حَدِيْث: ﴿ خُذُوا نِصْفَ دِيْنَكُمْ مَنَّ هَذِهُ الدُّحُمِيْرَاءِ ﴾ ، فَإِنَّهُ لَيْسَ لَّهُ أَصْلٌ، وَلا هُوَ مُثْبَتُّ فِي شَيْءٍ مِنْ أَصُولِ الإِسْلامَ. قَالَ الْحَافِظَ ابْنُ حَجَرَ فِي «تَخْرِيْجِ أَحَادِيْثُ ابْنُ الْحَاجِبِ» لَا أَعْرِفُ لَهُ إِسَّنَادًا ، وَلَا رَأَيْتُهُ فِي شَيْء مِنْ كُتُبُّ الْحَدِيْثُ إِلَّا فِي ﴿النِّهَايَةِ ﴾ لابْن الأَثِيْر، ذَكَرهُ فِي مَادَّة (حَ مَ رَ) ، وَلَمْ يَذْكُرْ مَنْ حَرِّجِهُ . و قَالَ السَّيُوطِيُّ فِي ﴿الدُّرَرِ ﴾ : لَمْ أَقِفُ عَلَيْهِ . و قَالَ الحَافِظُ عَمَادُ الدِّيْنِ فِي "تَخْرِيْجَ أَحَادِيْثُ مُخْتَصَرِ ابْنِ الْحَاجِبِ » هُوَ حَدَيْثُ غَرِيْبٌ جِدًّا ، بَلْ هُوَ مُنْكُرٌ ، سَأَلْتُ عَنْهُ شَيْخَنَا المزِّيَّ ، فَلَمْ يَعْرِفْهُ، وَقَالِ : لَمْ أَقِفْ لَهُ عَلَى سَنَد إِلَى الآن . وَقَالَ شَيْخُنَا الذَّهَبِيُّ: وَهُو الذَّهَبِيُّ : وَهُو مِنْ الأَحَادِيْثُ الوَاهِيَةِ الَّتِي لاَّ يُعْرَفُ لَهَا إِسْنَادُ. اه. . عَنْ «كَشْفِ الحَفَاء» لِلعَلْجُونِيِّ (١/ ٤٤٩) ، بِاخْتِصَارٍ يَسِيْرٍ . يُعْرَفُ لَهَا إِسْنَادُ. اه. . عَنْ «كَشْفِ الحَفَاء» لِلعَلْجُونِيِّ (١/ ٤٤٩) ، بِاخْتِصَارٍ يَسِيْرٍ . وَعَنْ عُرْوَةَ وَقَدْ قِيْلَ لَهُ: « مَا أَرْوَاكَ يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ! - وَكَانَ أَرْوَى النَّاسِ لِلشِّعْرِ - ، فَقَالَ: رِوَايَتِي فِي رِوَايَةٍ عَائِشَةَ ؟! مَا كَانَ يَنْزِلُ جِهَا شَيْءٌ إِلَّا أَنْشَدَتْ فِيْهِ شِعْرًا » (١٠).

وَعَنِ الشَّعْبِيِّ: أَنَّ عَائِشَةَ -رَضِي اللهُ عَنْهَا- قَالَتَ: « رَوَيْتُ لِلَبِيدِ نَحْوًا مَنْ أَلْفِ بَيْتٍ » .

وَكَانَ الشَّعْبِيُّ يَذْكُرهَا، فَيَتَعَجَّبُ مِنْ فِقْهِهَا وَعِلْمِهَا، ثُمَّ يَقُولُ: «مَا ظَنَّكُمْ بِأَدَبِ النَّبُوُّةِ » ؟! (٢).

وَعَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ قَالَ: «وَاللهِ مَا رَأَيْتُ خَطِيْبًا - قَطُّ - أَبْلَغَ ، وَلاَ أَفْطَنَ مِنْ عَائِشَةَ » (٣).

وَعَنِ الْأَحْنَفِ بْنِ قَيْسِ قَالَ: «سَمِعْتُ خُطْبَةَ أَبِي بَكْرٍ، وَعُمَرَ، وَعُمَرَ، وَعُمْرَ، وَعُمْرَ، وَعُثْمَانَ وَعَلِيٍّ ، وَالْخُلَفَاءِ، هَلُمَّ جَرًّا إِلَى يَوْمِي هَذَا ، فَمَا سَمِعْتُ الكَلامَ مِنْ فَي عَائِشَةَ » (٤). الكلامَ مِنْ فِي عَائِشَةَ » (٤).

<sup>(</sup>۱) «الإصَابَةُ» (۱۸/۸).

<sup>(</sup>۲) «السِّنَر» (۲/ ۱۹۷).

<sup>(</sup>٣) أَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي «الكَبِيْرِ» (١٨٣/٢٣) ، وَعِبَارَة: «وَلاَ أَفْصَحَ» ، لَيْسَتْ فِيْهِ ، وَهِيَ فِي «الكَبِيْرِ» (١٨٣/٢٣) ، وَعَزَاهُ إِلَيْهِ ، وَقَالَ: وَقَالَ: وَرَجَالَهُ رَجَالُ الصَّحِيْحِ.

<sup>(3)</sup> (المُسْتَدُرك) (3/ (المُسْتَدُرك) (

وَعَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَّاحِ قَالَ : « كَانَتْ عَائِشَةُ أَفْقَهُ النَّاسِ ، وَأَعْلَمَ النَّاس، وَأَحْسَنَ النَّاسِ رَأْيًّا في العَامَّةِ » (١).

# ١٧ - أَنَّهَا كَانَتَ ذَاتَ زَهْد وَكَرَم وَصَدَقَة ،

عَنْ أَيْمَنَ المَكِّيِّ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهَا -وَعَلَيْهَا دِرْعُ (٢) قِطْر (٣) ، ثَمَنُ خَمْسَة دَرَاهِمَ ، فَقَالَتْ : « ارْفَعْ بَصَرَكَ إِلَى جَارِيَتِي ، انْظُرْ إِلَيْهَا فَإِنَّهَا تُزْهَى (١) أَنْ تَلْبَسَهُ فِي الْبَيْتِ ، وَقَدْ كَانَ لِي مِنْهُنَّ دِرْعٌ عَلَى عَهْدِ رَسُول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ- فَمَا كَانَتْ امْرَأَةٌ تُقَيَّنُ (٥) بِالْلَدِينَةِ إِلَّا أَرْسَلَتْ إِلَيَّ تَسْتَعِيرُهُ (١) » (٧).

(١) المَرْجعُ السَّابق (١/ ١١).

<sup>(</sup>٢) درْعُ الْمَرْأَةِ -بَالكَسْرِ- قَمِيْصَهَا ، وَالجَمْعُ أَدْرَاعٌ .

<sup>(</sup>٣) اَلقطْرْ - بَالكَشَر - ثِيَّابٌ مَنْ غَليظ الْقُطْنِ وَغَيْرِهِ ، أَوْ مِنَ الْقُطْنِ خَاصَّةً .الشَّيَابُ الْقَطْرِيَّةُ مَنْشُوبَةٌ إِلَى قَطْرَ قَرْيَة فِي الْبَحْرِينَ ، فَكَسَرُوا القَافَ لِلنَّسْبَة وَخَفَّفُوا . (٤) تُزْهَى يُقَالُ زُهِيَ يُزْهَى إِذَا دَّخَلَهُ الزَّهْوُ وَهُوَ الْكِبْرُ ، وَهُوَ مِنَ الْحُرُوفِ الَّتِي جَاءَتْ

بلَفْظِ الْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ وَإِنَّ كَانَتْ بِمَعْنَى الْفَاعِل مِثْل عُنِيَ بِالأَمْرِ وَنُتِجَتِ النَّاقَةُ.

<sup>(</sup>٥) تُقَيَّنُ : تُنَاتُنُ .

<sup>(</sup>٦) أَخْرَجَهُ البُخِارِيُّ (٢٦٢٨).

<sup>(</sup>٧) قَالَ الحَافِظَ فِي «ِالفَتْح» (٥/ ٢٨٦-٢٨٧) بَعْدَ شَرْحه أَلْفَاظَ الحَديْث : « وَفيه تَوَاضُعُ عَائِشَةً ، -وَأَمْرُهَا فِي ذَلِكَ مَشْهُورٌ - . وَفِيه حِلْمُ عَائِشَةَ عَنْ خَلَمِهَا ، وَرفْقُهَا فِي الْمُعَاتَبَةِ ، وَإِيثَارُهَا بِمَا عِنْدَهَا مَعَ الْحَاجَةِ إِلَيْهِ ، وَتَوَاضُّعُهَا بِأَخْذَهَا السُّلْفَةَ في حَالِ الْيَسَارَ مَعَ مَا كَانَ مَشْهُورًا عَنْهَا مِنَ الْجُودِ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا

جَبِيبًا إِلَى صَطَفَى

عَنْ عُرْوَةً بَنِ الزُّبَيْرِ قَالَ : « كَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ الزُّبَيْرِ أَحَبَّ الْبَشَرِ إِلَى عَائِشَة بَعْدَ النَّبِيِّ –صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – وَأَبِي بَكْرٍ ، وَكَانَ أَبُرَّ النَّاسِ بَهَا ، وَكَانَتْ لَا تُمْسِكُ شَيْئًا مِمَّا جَاءَهَا مِنْ رِزْقِ اللهِ ؛ إِلَّا تَصَدَّقَتْ بِهِ » (١) .

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ أُمِّ ذَرَّةَ، -وَكَانَتْ تَغْشَى (٢) عَائِشَةً -، قَالَتْ : أُرَاهُ ثَمَانِينَ قَالَتْ : بَعَثَ إِلَيْهَا ابْنُ الزُّبَيْرِ بِهَالٍ فِي غِرَارَتَيْنِ (٣)، قَالَتْ : أُرَاهُ ثَمَانِينَ وَمَائَةَ أَلْف، فَدَعَتْ بِطَبَق وَهِي يَوْمَئِذَ صَائِمَةٌ، فَجَعَلَتْ تَقْسِمُهُ بَيْنَ النَّاسِ، فَأَمْسَتْ، قَالَتْ ، قَالَتْ ، قَالَتْ ، قَالَتْ ، قَالَتْ ، قَالَتْ ، قَالَتْ ؛ (يَا جَارِيَةُ هَلُمِّي فِطْرِي، فَجَاءَتُهَا بِخُبْزِ وَزَيْتٍ، فَقَالَتْ هَا أُمُّ ذَرَّةَ : أَمَا اسْتَطَعْتِ مِمَّا قَسَّمْتِ الْيَوْمَ أَنْ تَشْتَرِي لَنَا بِدِرْهَم خَلَيْ الْمُعَلِيْ عَلَيْهِ ؟. اسْتَطَعْتِ مِمَّا قَسَّمْتِ الْيُوْمَ أَنْ تَشْتَرِي لَنَا بِدِرْهَم خَلَيْ الْمُعَلِيْ وَلَا عَلَيْهِ ؟. قَالَتْ : " لا تُعَنِّفِينِي لَوْ كُنْت ذَكَّرْ تِينِي لَفَعَلْتُ » (٤) .

<sup>(</sup>١) أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ (٣٥٠٥).

<sup>(</sup>٢) غَشيَهُ يَغْشَاهُ غَشَّيَانًا -بالكَسْر - إِذَا جَاءَهُ وَأَتَاهُ .

<sup>(</sup>٣) الغُرَارَة - بالكَسْر - : وَعَاء، وَالجَمْعُ الغَرَائِرُ .

<sup>(</sup>٤) «صَفَةُ الصَّفْوَة» (٢/ ٢٩-٣٠) ، و «السِّيَر» (١٨٧/٢)، وَأَخْرَجَهُ ابْنُ سَعْد فِي «الطَّبَقَات» (٨/ ٦٧) ، وَأَبُو نُعَيْم فِي «الحلْيَة» (٢/ ٤٧) ، وَهُوَ هَكَذَا فِي «الصَّفُّوَة»، وَفِي «الطَّبَقَات» : «مَانَةُ أَلْفٍ» . وَفِي «الحِلْيَة» : «ثَمَانِيْنَ أَوْ مَائَةَ أَلْفٍ».

عَنْ عَطَاء قَالَ: ﴿ أَنَّ مُعَاوِيَةً بَعَثَ إِلَى عَائِشَةً بِقِلادَةٍ قُوِّمَتْ (١) مِائَةَ أَلْفِ، فَقَبَلَتْهَا وَقَسَمَتْهَا فِي أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ، وَكَانَتْ مِنْ أَسْخَى النَّاس » <sup>(۲)</sup>.

## ١٨ - أُنَّهَا كَانَتْ ذَاتُ وَرَع :

عَنْ عَوْفُ بْنُ مَالِكِ بْنِ الطُّفَيْلِ قَالِ: أَنَّ عَائشَةَ حُدِّثَتْ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ الزُّبَيْرِ قَالَ فِي بَيْعِ أَوْ عَطَاءٍ أَعْطَتْهُ عَائِشَةُ : وَاللهِ لَتَنْتَهِيَنَّ عَائشَةُ أَوْ لَأَحْجُرَنَّ عَلَيْهَا (٣).

فَقَالَتْ : أَهُوَ قَالَ هَذَا قَالُوا نَعَمْ .

قَالَتْ : هُوَ لِلَّهِ عَلَى َّنَذْرٌ أَنْ لَا أُكَلِّمَ ابْنَ الزُّبَيْرِ أَبَدًا .

فَاسْتَشْفَعَ ابْنُ الزُّبَيْرِ إِلَيْهَا حِينَ طَالَتْ الْهَجْرَةُ فَقَالَتْ لَا وَالله لَا أُشَفِّعُ فيه (١) أَبَدًا وَلَا أَتَحَنَّتُ إِلَى نَذْرِي (٥).

<sup>(</sup>٢) «أَنْسَابُ الأَشْرَاف» (١٨/١ع-٤١٩) ، (وَصفَةُ الصَّفْوَة» (٢/ ٢٩) ، و «السِّير»

<sup>(</sup>٣) لَأَحْجُرَنَّ عَلَيْهَا: لأَمْنَعَنَّهَا مِنَ التَّصَرُّفِ مِنْ مَالِهَا، وَبَابُهُ نَصَرَ. (٤) لَا أُشِفِّعُ: لَا أَقْبَلُ الشَّفَاعَةَ.

<sup>(</sup>٥) وَلَا أَتَحَنَّثُ إِلَى نَذْرِي ؛ أَيْ : لاَ أَكْتَسِبُ الحِنْثَ -بِالكَسْر - ، وَهُوَ الذَّنْبُ .

جَبِيبًا إِلَى صَطَفَى

فَلَمَّا طَالَ ذَلِكَ عَلَى ابْنِ الزُّبَيْرِ كَلَّمَ الْمِسُورَ بْنَ مَخْرَمَةَ وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْأَسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْأَسْوَدِ بْنِ عَبْدِ يَغُوثَ وَهُمَا مِنْ بَنِي زُهْرَةَ ('')، وَقَالَ لَهُمَا: أَنْشُدُكُمَا بِاللهِ ('') لِمَّا أَدْخَلْتُهَانِي عَلَى عَائِشَةَ فَإِنَّهَا لَا يَحِلُّ لَهَا أَنْ تَنْذِرَ قَطِيعَتِي.

فَأَقْبَلَ بِهِ الْمِسْوَرُ وَعَبْدُ الرَّحْنِ مُشْتَمِلَيْنِ بِأَرْدِيَتِهِمَا حَتَّى اسْتَأْذَنَا عَلَى عَائِشَةً فَقَالًا: السَّلَامُ عَلَيْكِ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ أَنَدْخُلُ قَالَتْ عَلَى عَائِشَةُ ادْخُلُوا قَالُوا كُلُّنَا قَالَتْ نَعَم ادْخُلُوا كُلُّكُمْ ، وَلَا تَعْلَمُ أَنَّ مَعَهُمَ ابْنَ الزُّبِيْر .

فَلَمَّا دَخُلُوا دَخَلَ ابْنُ الزُّبِيْرِ الْحِجَابَ فَاعْتَنَقَ عَائِشَةَ وَطَفِقَ يُنَاشِدُهَا وَيَبْكِي وَطَفِقَ الْمِسْوَرُ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ يُنَاشِدَانِهَا إِلَّا مَا كَلَّمَتْهُ وَتَبَلَّدُ مِنْهُ وَيَقُولَانِ إِنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَى عَمَّا قَدْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَى عَمَّا قَدْ عَلِيْتِ مِنْ الْهِجْرَةِ ( فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ لِمُسْلِم ؛ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَال ».

<sup>(</sup>١)كَانَتْ عَائِشَةَ أَرَقَّ النَّاسِ مِنْ بَنِي زُهْرَة لِقَرَابَتِهِمْ مِنْ رَسُولِ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، والمُسْوَرُ لَهُ صُحْبَةٌ ، وُلِدَ بَعْدَ الهُجْرَة بِسَنَتَيْن ، وَهُوَ مِنْ أَهْلَ الفَضْلِ وَالدَّيْنِ، قَتْلَ مَعَ ابْنِ الذَّبَيْر فِي حِصَارِ مَكَةً ، وَأَمَّا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بَنُ الأَسُودِ فَمُخْتَلَفٌ فِي صُحْبَتِهِ، وَإِلاَّرْجِحُ أَنَّهُ تَابِعَيْ .

وَإِدْ رَجِيحُ اللَّهِ عَالِمُ عَلِيمً . (٢) أَنْشُدُكُمَا بِاللهِ -بِالضَّمِّ- ؛ أَيْ: أَسْأَلُكُمَا بِاللهِ ، وَأَسْتِحْلِفُكُمَا بِهِ .

فَلَمَّا أَكْثَرُوا عَلَى عَائِشَةَ مِنْ التَّذْكِرَةِ وَالتَّحْرِيجِ ('' طَفِقَتْ تُذَكِّرُهُمَا نَذْرَهَا وَتَبْكِي وَتَقُولُ: إِنِّي نَذَرْتُ وَالنَّذْرُ شَدِيدٌ ، فَلَمْ يَزَالَا بِهَا حَتَّى كَلَّمَتْ ابْنَ الزُّبَيْرِ وَأَعْتَقَتْ فِي نَذْرِهَا ذَلِكَ أَرْبَعِينَ رَقَبَةً ، وَكَانَتْ تَذْكُرُ نَذْرَهَا بَعْدَ ذَلِكَ أَرْبَعِينَ رَقَبَةً ، وَكَانَتْ تَذْكُرُ نَذْرَهَا بَعْدَ ذَلِكَ أَرْبَعِينَ رَقَبَةً ، وَكَانَتْ تَذْكُرُ نَذْرَهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَتَبْكِي حَتَّى تَبْلَ دُمُوعُهَا خَمَارَهَا» ('').

وَعَنْ ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةً قَالَ: اسْتَأْذَنَ ابْنُ عَبَّاسِ قَبْلَ مَوْتَهَا عَلَى عَائِشَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - وَهِيَ مَغْلُوبَةٌ ، قَالَتْ : أَخْشَى أَنْ يُثْنِيَ عَلَيْهَ وَسَلَّمَ -وَمِنْ وُجُوهِ عَلَيْ فَقِيلَ ابْنُ عَمِّ رَسُولِ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -وَمِنْ وُجُوهِ الْسُلِمِينَ ، قَالَتْ: ائْذَنُوا لَهُ.

فَقَالَ: كَيْفَ تَجِدِينَكِ قَالَتْ بِخَيْرِ إِنْ اتَّقَيْتُ (٣).

قَالَ فَأَنْتِ بِخَيْرٍ إِنْ شَاءَ اللهُ زَوْجَةُ رَسُولِ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَلَمْ يَنْكِحُ بِكُرًا غَيْرَكِ ؟ وَنَزَلَ عُذْرُكِ مِنْ السَّمَاءِ .

وَدَخَلَ ابْنُ الزُّبَيْرِ خِلَافَهُ (١)، فَقَالَتْ : دَخَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَأَثْنَى

<sup>(</sup>١) وَالتَّحْرِيجِ : الوُّقُوعِ فِي الحَرَجِ، وَهُو الضِّيْقُ .

<sup>(</sup>٢) أُخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ (٦٠٧٣).

<sup>(</sup>٣) إِنْ اتَّقَيْتُ: إِنْ كُنْتِ مِنْ أَهْلِ التَّقْوَى.

<sup>(</sup>٤) نَّحِلَافَهُ ؟ أَيْ :َ بَعْدَ خُرُجَهِ ، فَتَخَالَفَا فِي الدُّخُولِ وَالْخُرُوجِ ذَهَابًا وَإِيَابًا ، وَافَقَ رُجُوعُ ابْنِ عَبَّاسٍ مَجِيءَ ابْنِ الزَّبَيْرِ .

جَبِيَا لِلْصُطَفِي

عَلَيَّ، وَوَدِدْتُ أَنِّي كُنْتُ نِسْيًا (١) مَنْسِيًّا » (٢).

#### وَفَاتَهَا \_رَضِيَ اللهُ عَنْهَا \_ :

تُوُفِّيَتْ لَيْلَةَ الثُّلَاثَاءِ (٣)، لِثَلاَثَ عَشْرَةَ بَقِيَتْ مِنْ رَمَضَانَ بَعْدَ الوِتْرِ (١)، فِي خِلاَفَةِ مُعَاوِيَةَ سَنَةَ ثَهَانٍ وَخُسِيْن (٥)، عَنْ سِتٍّ وَسِتِّيْنَ الوِتْرِ (١)؛ لِأَنَّهَا تَزَوَّ جَتْ عَامَ الهِجْرَةِ وَهِيَ بِنْتُ تِسْعِ.

وَقَدْ أَوْصَتْ أَنْ تُدْفَنَ مِنْ لَيْلَتِهَا بِالبَقِيْعِ (٧)، فَاجْتَمَعَ الأَنْصَارُ وَحَضَرُ وا ، نَزَلَ أَهْلُ العَوَالِي ، فَلَمْ يُرَ لَيْلَةً أَكْثَرَ نَاسًا مِنْهَا (٨).

وَكَانَتْ تُحِبُّ أَنْ تُدْفَنَ فِي بَيْتِهَا ، ثُمَّ عَدَلَتْ عَنْ ذَلِكَ .

<sup>(</sup>١) النِّسْيُ- بِالكَسْرِ ويُفْتَحُ- : الشَّيْءِ الحَقِيْرِ المُطَّرَحُ ، لَا يُؤْبَهُ لَهُ ، وَلاَ يُلْتَفَتُ إِلَيْهِ ، وَالجَمْعُ أَنْسَاءٌ .

<sup>(</sup>٢) أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ (٤٧٥٣).

<sup>(</sup>٣) «البدَايَةُ وَالنِّهَايَةَ» (٨/ ٤٦٧).

<sup>(</sup>٤) «المَرْجعُ السَّابق» ، وَ «السِّير» (٢/ ١٩٢) .

<sup>(</sup>٥) بِهِ جَزَمَ الْمَدَائِنَيُّ ، وَقِيْلَ : فِي الَّتِي قَبْلَهَا ، وَقِيْلَ : فِي الَّتِي بَعْدَهَا . انْظُر : «الفَتْح» (٧/ ٤٧٩) .

<sup>(</sup>٦) «تَلْقَيْحُ فَهُومَ أَهْلِ الأَثَرِ »(ص٢٠)، لابْن الجَوْزيِّ.

<sup>(</sup>٧)البَقيْع: -بزنَّةُ الأُمِّير- مَقْبُرَةٌ باللَّدِيْنَةِ .

<sup>(</sup>۸) «طَّبَقُّاتَ اَبْنُ سَغُدِي» (۸/ ۷۷-۷۷)، و «المُسْتَدْرِك» (۲/ ۲)، و «السِّيَرِ» (۲/ ۱۹۲-۱۹۳).

فَعَنْ قَيْسِ قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ -رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - ، وَكَانَتْ ثُحَدِّثُ نَفْسَهَا أَنْ تُدْفَنَ فِي بَيْتِهَا، فَقَالَتْ: إِنِّي أَحْدَثْتُ بَعْدَ رَسُولِ اللهِ-صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حَدَثًا (١) ؛ ادْفِنُونِي مَعَ أَزْوَاجِهِ ، فَدُفِنَتْ فِي البَقِيْعِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - (٢) .

وَصَلَّى عَلَيْهَا أَبُو هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - وَكَانَ خَلِيْفَةَ مَرْوَانَ عَلَيْهَةَ مَرْوَانَ عَلَيْفَةَ مَرْوَانَ عَلَيْهَةً مَرْوَانَ واسْتَخْلَفَهُ (٣) .

وَنَزَلَ فِي قَبْرِهَا خَسْةٌ، وَهُمْ : عَبْدُ اللهِ ، وَعَرْوَةُ ابْنَا الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ (مِنْ أُخْتِهَا أَسْمَاءِ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ ) ، وَالقَاسِمُ ، وَعَبْدُ اللهِ ابْنَا أَخِيْهَا مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ، وَعَبْدُ اللهِ ابْنَا أَخِيْهَا مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ، وَعَبْدُ الرَّحْمَٰ ِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ (1) .

<sup>(1)</sup> قَالَ الذَّهَبِي في «السِّير »(٢/ ١٩٣): «تَعْني بالحَدَث مَسِيْرَهَا يَوْمَ الجَمَلِ، فَإِنَّهَا نَدَمَتْ نَدَامَةً كُلَّيَّةً، وَتَابَتُ مِنْ ذَلكَ، عَلَى أَنَهَا مَا فَعَلَتْ ذَلكَ إِلَّا مُتَأَوِّلَةً قَاصِدَةً لِلْخَيْرِ، كَمَا اجْتَهَدَ طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ، وَالزُّبَيْرِ بْنُ العَوَّامِ، وَجَمَاعَةٌ مِنَ الكَبَارِ - رَضِيَ اللهُ عَن الجَمِيْع ».

<sup>(</sup>٢) «َطَبَقَاتَ ابْنُ سَعْدٍ» (٨/ ٧٤)، وَصَحَّحَهُ الحَاكِمُ (٢/ ٦)، وَوَافَقَهُ الذَّهَبِيُ.

<sup>(7)</sup>وَ «المُسْتَدُرك» (3 / 7)، و «السِّير» (7 / 197).

<sup>(</sup>٤) «البدَايَةُ واَلنَّهَايَة» (٨/ ٤٦٧) . َ

## قصِيدٌ في مَنَاقب أمّ المُؤْمنينَ

عَائشَةَ الصِّدِّيْقَةِ -رَضِيَ اللَّهِ عَنْهَا -نَظْمُ : أَبِي عِمْرَانَ مُوسَى بْن مُحَمَّدِ بْنّ عَبْدِ اللهِ الوَاعِظِ الْأَنْدَلُسِيِّ

١ - مَا شَانُ أُمِّ المُؤْمِنِينَ وَشَانِي ﴿ هُدِيَ الْمُحِبُّ لَهَا وَضَلَّ الشَّانِ (١) ٢ - إِنِّي أَقُولُ مُبَيِّناً عَنْ فَضْلِها ﴿ وَمُتَرْجِماً عَنْ قَوْلِها بِلِسَانِي ٣- يَا مُبْغِضي لا تَأْتِ قَبْرَ مُحَمَّدِ فَالْبَيْتُ بَيْتِي والْكانُ مَكان ٤-إنِّي خُصِصْتُ على نِساءِ مُحَمَّدِ بصفات برٍّ تَحْتَهُنَّ مَعاني ٥ - وَسَبَقْتُهُنَّ إِلَى الفَضَائِلِ كُلِّها فَالسَّبْقُ سَبْقِي والعنَانُ (٢) عنَاني ٦-مَرضَ النَّبيُّ وماتَ بينَ تَرَائِبي (٣) نفالْيَوْمُ يَوْمِي والزَّمانُ زَماني ٧-زَوْجي رَسولُ اللهِ لَمْ أَرَغَيْرَهُ اللهُ زَوَّجَنِي بِهِ وحَبَاني (٤) ٨-وَأَتَاهُ جَبْرِيلُ الأَمِينُ بصُورَتِي ﴿ فَأَحَبَّنِي الْمُخْتَارُ حِينَ رَآنِي ٩ - أنا بكُرُهُ العَذْراءُ عِنْدِي سرُّهُ . . وضَجيعُهُ (٥) في مَنْزلي قَمَرانِ (٢)

<sup>(</sup>١) الشَّانِي: المُبْغِضُ ، أَصْلَهَا: الشَّانِي - بالهَمْز - فَخُفِّفَتِ الهَمْزَةُ ، فَقُلِبَتْ يَاءً. (٢) العِنَان - بِالكَسْر - : الاعتِرَاضِ لِلشَّيْءِ وَالظُّهُورِ أَمَامَهُ .

<sup>(</sup>٣) التَّرَائِبِ : عِظَامَ الصَّدْرِ ، واحِدَتُهَا تَرْيَبُهُ .

<sup>(</sup>٤) حَبَانِي به : أَعْطَانيْه .

<sup>(</sup>٥) الضَّجيْع: المُضَاجع

<sup>(</sup>٦) القَمَرَانِ: أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-وَهُمَا ضَجِيْعَا النَّبِيِّ-صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

١٠ - وتَكَلَّمَ اللهُ العَظيمُ بِحُجَّتِي . . وَبَراءَت في مُعْكَم القُرآنِ ١١ - واللهُ خَفَّرَني (١) وعَظَّمَ حُرْمَتِي . . وعلى لِسَانِ نَبيِّهِ بَرَّاني ١٢ - واللهُ فِي القُرْآن قَدْلَعَنَ الذي . بَعْدَ الـبَرَاءَةِ بالقَبيح رَمَاني ١٣ - واللهُ وَبَّخَ مَنْ أَرادَ تَنَقُّصي : . إِفْكاً وسَبَّحَ نَفْسَهُ فِي شَانِي (٢) ١٤ - إِنِّي لُّحْصَنَةُ الإِزَار (٣) بَرِيئَةٌ . . و دَلِيلُ حُسْن طَهَارَتِي إَحْصَاني (١٤ ١٥ - واللهُ أَحْصَنَنِي بِخاتَم رُسْلِهِ . . وأَذَلَّ أَهْلَ الإِفْك والبُّهتَان (٥) ١٦ - وسَمِعْتُ وَحْيَ اللهِ عِنْدَ مُحَمَّدِ . . مِن جَبْرَئِيلَ ونُورُهُ يَغْشاني (٦) ١٧ - أَوْحَى إِلَيْهِ وَكُنْتُ تَحْتَ ثِيابِهِ ﴿ فَحَنا عِلِيٌّ ﴿ ﴿ بِثَوْبِهِ خَبَّانِي ١٨ -مَنْ ذَايُفَاخِرُ نِي وِينْكِرُ صُحْبَتِي . . وَمُعَمَّدٌ فِي حِجْرِهِ (^) رَبَّانِي؟ (١) خَفَّرَنِي: حَمَانِي وَأَجَارَنِي . (٢) فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿ سُبْحَنْكِ هَلَا أَبُهْنَنُ عَظِيمٌ ﴾ [النُّور:١٦].

<sup>(</sup>٣) لَمُحْصَنَةً الإزَار؛ أَيْ: مُحْكَمَتُهُ مَشْدُودَتُهُ، فَلاَ يُوصَلُ إِلَى مَا فِي جَوْفِهِ، كِنَايَةٌ عَنِ العفَّة وَالطَّهَارَة .

<sup>(</sup>٤) اَلْإَحْصَان : التَّزْويج .

<sup>(</sup>٥) البُّهَتَان: - بالضَّمِّ - : الإفترَاء وَالكَذب.

<sup>(</sup>٦) يَغْشَانِيَ: يَغْلُونشي وَيُغَطِّينِيَّ . (٧) فَحَنا عَلِيَّ : حَنَّ وَعَطَفَ وَإِشْفَقَ ، وَبَابُهُ سِمَا .

<sup>(</sup>٨) حِجْرُ الْإِنْسَانِ- بالتَّثْلِيْث- حِضْنُهُ ، وَالجَمْعُ : حُجُورٌ.

111 20.00

١٩-وأَخَذْتُ عِن أَبُوَيَّ دِينَ مُحَمَّدٍ ... وَهُما على الإسلامِ مُصْطَحِبانِ ٢٠- وأبي أَقامَ الدِّينَ بَعْدَ مُحَمَّدٍ ... فالنَّصْلُ (١) نَصْلِي والسِّنانُ (٢) سِناني ٢١- والفَخْرُ فَخْرِي والخِلاَفَةُ فِي أبي ... حَسْبِي بِهَذَا مَفْخَراً وكَفاني ٢٢- والفَخْرُ فَخْرِي والخِلاَفَةُ فِي أبي ... وحَبيبِهِ فِي ٱلسِّر والإعلانِ ٢٢- وأنا ابْنَةُ الصِّدِيقِ صاحِبِ أَحْمَدٍ ... وحَبيبِهِ فِي ٱلسِّر والإعلانِ ٢٢- نَصَرَ النَّبِيَ بهالِهِ وَفَعالِهِ ... وخُرُوجِهِ مَعَهُ مِن الأوْطانِ ٢٢- تَانِيهِ فِي الغَارِ الذي سَدَّ الكُوى (٣) ... بِرِدائِهِ أَكْرِمْ بِهِ مِنْ ثانِ ٢٢- وَجَفَا الغِنَى (٤) حَتَّى تَخَلَّلَ (٥) ... زُهداً (٢) وأَذْعَنَ (٧) أَيَّهَا إذْعانِ ٢٥- وَجَفَا الغِنَى (٤) حَتَّى تَخَلَّلَ (٥) ... زُهداً (٢) وأَذْعَنَ (٧) أَيَّهَا إذْعانِ

<sup>(</sup>١) النَّصْل-بِالفَتْح- حَدَيْدَة السَّهْم، وَالرُّمْح، وَالسَّيْفِ مَا لَم يَكُنْ لَهُ مَقْبِضٌ، فَإِذَا كَانَ لَهُ مَقْبِضٌ فَالِخَهُ عَلَيْكُنْ لَهُ مَقْبِضٌ، فَإِذَا كَانَ لَهُ مَقْبِضٌ فَسَيْفٌ، وَالجَمْعُ أَنْصُلٌ، وَنِصَالٌ، وَنِصَالٌ، وَنِصُولٌ .

<sup>(</sup>٢) السِّنان- بِالكِسْرِ- حَدِيْدَة الرُّمْحِ لِصَقَالَتَهَا وَمِلاَسَتَهَا ، وَالجَمْعُ أَسِنَّةٌ.

<sup>(</sup>٣) الكُوى - بِالضَّمِّ - جَمْعُ كُوَّة - بِالفَتَع والضَّمِّ - كَقَرْيَة وَقُرَيَّ، وَمُدْيَةَ وَمُدَيْ، وَالكَوَّة: هي الخَرْقُ في الجدَار ، يَدْخُلُ مِنْهُ اَلهَوَاءُ وَالضَّوءُ .

<sup>(</sup>٤) جَفَا الغنَي: هَجْرَهُ وَابْتَعَدَ عَنْهُ ، وَبَابُهُ عَدَا وَجَفَاء - أَيْضًا - بِالفَتْح وَالمَدِّ وَيُقْصَرُ - . (٥) يُقَالُ: كَنَلَّ كَسَاءُهُ: إِذَا ضَمَّ وَشَدَّ طَرَفَيْهِ بِخِلاَلٍ ، وَالخِلاَلُ - بِزِنَةِ الكِتَابِ - العُودُ يُخَلَّلُ

بِهِ النَّوْبُ ، وَالْجَمْعُ أَخْلَّةٌ .

<sup>(</sup>٦) زُهداً : رَغْبَةً عَنَ الدُّنْيَا . (٧) وأَذْعَنَ : انْقَادَ وَأَسْرَعَ فِي الطَّاعَةِ .

٢٦ - وتَخَلَّلَتْ مَعَهُ (١) مَلاَئكَةُ السَّما وأَتَنَّهُ بُشرَى الله بالرِّضُوان (٢) ٢٧ - وَهُوَ الذي لَمْ يَخْشَ لَوْ مَةَ لائِم . في قَتْل أَهْلُ البَغْيِ والعُدْوَانِ ٢٨-قَتَلَ الأُلَى (٣) مَنَعُوا الزَّكَاةَ بِكُفْرِهِمْ ﴿ وَأَذَلَّ أَهْلَ الكُفْرِ وَالطَّغِيانِ (٤) ٢٩ - سَبَقَ الصَّحَابَةَ والقَرَابَةَ للهُدَى هُ هُ شَيْخُهُمْ في الفَضْل و الإحسَانِ • ٣- والله ما اسْتَبَقُو النَيْل فَضيلَة مثلَ اسْتَبَاق الخَيل يَومَ رهَان (٥) ٣١- إلاَّ وطَارَ أَبِي إلى عَلْيَائِها ﴿ فَمَكَانُهُ مِنهَا أَجَـلُّ مَكَانَ ٣٢ – وَيْلُ (١) لِعَبْدٍ خَانَ آلَ مُحَمَّدٍ . . بِعَدَاوةِ الأَزْواجِ والأَخْتَانِ (٧) وَيَكُونُ مِن أَحْبَابِهِ الْحَسَنَانِ (^) ٣٣-طُوبي لِمَنْ والي جَمَاعَةَ صَحْبهِ

<sup>(</sup>١) وتَخَلَّلَتْ مَعَهُ : دَخَلَتْ مَعَهُ في كسَائه المَخْلُول .

<sup>(</sup>٢) يُشِيْرُ إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿ وَسَيُجَنَّبُهُا ٱلْأَنْفَى ۞ ٱلَّذِى يُؤْتِي مَالَهُۥ يَتَزَكَّى ۞ وَمَا لِأَحَدِ عِندَهُ. مِنَ يَعْمَةٍ عُجْزِيَ ۖ ﴾ إِلَّا ٱبْنِفَاءَ وَجْدِرَيِّهِ ٱلْأَعْلَىٰ ۞ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ ۞ ﴾ [ اللَّيْل:١٧ –٢١] ، فَإِنَّهَا نَزَلَتْ فَي أَبِي بَكْرِ الصِّدِّيْقِ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-. (٣) قَتَلَ الأَلى: بزنَة العُلَى - اسْم مَوَّصُول لِجَمْعِ المُذَكَّرِ مُطْلَقًا ، وَهُوَ هُنَا بَمَعْنَى: الَّذِيْن. (٤) الطَّغْيَانِ: -بِالضَّمِّ وَالكَسْرِ-: الإِسْرَافُ وَتَجَاوَزَةُ الحَدِّ فِي المَعَاصِي وَالظُّلْمِ.

<sup>(</sup>٥) الرِّهَانَ -بِالْكَسْرِ - الْمُسَابَقَةَ عَلَى الْخَيْلِ. (٦) وَيْلِّ : -بِالْفَتْح - كَلِمَةُ عَذَابٍ.

<sup>(</sup>٧) الْأَخْتَانِ : جَمْعُ خَتَن-بِالتَّحْرِيْك-، وَخَتَنُ الرَّجُل:أَبُو امْرَأَتِهِ، وَأَخُوهَا، وَكُلُّ مَنْ

<sup>(</sup>٨) الحَسَنَانَ :َالْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ ابْنَا عَلَيٌّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ-رَضِيَ اللهُ عَنْهُم-.

٣٤- بَيْنَ الصَّحَابَةِ والقَرابَةِ أُلْفَةٌ .. لا تَسْتَحِيلُ بِنَزْغَةِ الشَّيْطانِ (۱) و ٣٥- هُمْ كَالأَصَابِعِ فِي الْيَدَيْنِ تَوَاصُلاً .. هل يَسْتَوِي كَفُّ بِغَير بَنانِ (۱) ؟! و هُمْ كَالأَصَابِعِ فِي الْيَدَيْنِ تَوَاصُلاً .. و قُلُو بُهُمْ مُلِئَتْ مِنَ الأَضْعَانِ (۱) و قُلُو بُهُمْ مُلِئَتْ مِنَ الْإَسْلامِ فيهِ اثْنَانِ (۱) و مُن مِلَّةِ (۱) الإسلامِ فيهِ اثْنَانِ (۱) و مُن مَلَّةِ (۱) الإسلامِ فيهِ اثْنَانِ (۱) و مُن أَدْبَتِ الدِّينِ كَالأَرْكَانِ (۱) و مُن أَدْبَتِ الدِّينِ كَالأَرْكَانِ (۱) و مُن أَدْبَتِ الدِّينِ البُنْيَانِ (۱) و مُن أَدْبَتِ البُنْيَانِ (۱) و مُن أَدْبُتِ المُنْبُلُولُ الْمُنْ الْمُنْعِلِيْ المُنْبُلُولُ المُنْبُلُولُ المُنْ الْمُنْعِلِي المُنْبُلُولُ المُنْبُلُولُ المُنْبُلُولُ المُنْبُلِينِ المُنْبُلُولُ المُنْبُلُولُ المُن المُن أَدْبُلُولُ المُن المُن المُن أَدْبُلُولُ المُنْبُلُولُ المُنْبُولُ المُن المُن المُن المُن المُن المُن المُن المُن المُنْبُلِي المُن المُ

<sup>(</sup>١) بِنَزْغَةِ الشَّيْطانِ: وَسُوَسَتُهُ فِي القَلْبِ بِمَا يُفْسِدُ الإنْسَانَ عَلَى صَاحِبِهِ ، يُقَالُ: نَزَغَ الشَّيْطَانُ بَيْنَهُمْ - مِنْ بَابِيْ ضَرْبَ وَقَطَعَ - : إِذَا أَفْسَدَ وَأَغْرَى وَحَمَلَ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضِ.

<sup>(</sup>٢) البَنَان- بِالفَتْح- الأصابِعُ ، وَأَحَدَثُهَا بَنَانٌ . (٣) حَصرَتْ: ضَاقَتْ ، وَيَالُهُ فَرحَ .

<sup>(</sup>٤)الأَضَّغَان: الأَحْقَادُ واحدهَا ضَغْنٌ - بالكَسْر -

<sup>(</sup>٥) البَتُول- بزنَة الغَفُور- فَاطِمَة بنْتُ سَيِّدَ المُرْسَلِيْن-صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.-؛ لانْقَطَاعِهَا عَنْ نِسَاءِ الأُمَّةِ ، فَضُلاً وَدِيْنًا وَحَسَبًا .

<sup>(</sup>٦) بَعْلَهَا - بِالفَتْحَ- زَوْجهَا عَلَيَّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-، وَجَمْع البَعْلِ بِعَالٌ، وَبَعُولُ.

<sup>(</sup>٧) المِلَّةَ- بالكَسْر- الدِّيْن وَالشَّريْعَة ، والجَمْعُ مِلَلِّ .

<sup>(</sup>٨) السُّّدَى- بزنَة اَلفَتَى - مِنَ الثَّوْب: مَا يُمَدُّ طُولًا فِي النَّسْج، والجَمْعُ أَسْدَاءٌ.

<sup>(</sup>٩) اللَّحْمَة - بَالضَّمِّ وَالفَتْحَ - خِلَافِ السَّدَى، وَهَيَ مَا يُنْسِجُ عَرْضًا، وَمِنْهُ المَثَلُ: «الْوَلاءُ لُحْمَةٌ «أَلْجِمْ مَا أَسْدَيْتَ»، أَيْ: تَمِّمْ مَا ابتَدَأْتَهُ مِنَ الإحْسَانِ، وَفِي الحِديْث: «الْوَلاءُ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةُ النَّسَبِ»، أَيْ أَنَّ المُخَالَطَةَ فِي الوَلاءَ كَمُخَالَطَة اللَّحْمَةِ سَدَى النُّوْبِ، حَتَّى يَصِيْرَا كَالشِّيءِ الوَاحِدِ لِمَا بَيْنَهُمَا مِنَ المُدَاخَلَةِ الشَّدِيْدَة .

• ٤ - اللهُ أَلَّفَ بَيْنَ وُدِّ قُلُوبِهِمْ لَلْيَغِيظَ كُلَّ مُنَافِق طَعَّان (١) ١ ٤ - رُحَمَاء بَيْنَهُمُ صَفَتْ أَخْلاقُهُمْ ن وَخَلَتْ قُلُوبُهُمُ مِنَ الشَّنَآن (٢) ٤٢-فَدُخُوهُمْ بَيْنَ الأَحبَّة كُلْفَةٌ (٣) . وسبَابُهُمْ سَبَبٌ إلى الحِرْمَان ٤٣ - جَمَعَ الإلهُ المُسلمينَ على أبي واستُبدلُوا منْ خَوْفِهمْ بأَمَان ٤٤ - وَإِذَا أَرَادَ اللهُ نُصْرَةَ عَبْده . . مَنْ ذا يُطِيقُ لَهُ على خِذْلان؟! ٥٥ - مَنْ حَبَّنى فَلْيَجْتَنبْ مَنْ سَبَّنى ﴿ إِنْ كَانَ صَانَ مَحَبَّتِي وَرَعَانِي ٤٦-وإذا مُحبِّى قَدْأَلَظَّ بِمُبْغضى (١) فَكلاهُمَا فِي البُغْض مُسْتَويَانِ ٤٧ - إِنِّي لَطَيِّبَةٌ خُلِقْتُ لِطَيِّب ونسَاءُأَهْمَدَ أَطْيَبُ النِّسْوَان ٤٨ - إِنِّي لاَّمُّ المُؤْمِنِينَ فَمَنْ أَبِي كُبِّي فَسَوْفَ يَبُوءُ (٥) بِالْخُسْرَان ٤٩- اللهُ حَبَّبَنِي لِقَلْب نَبِيِّهِ . . وإلى الصِّرَاطِ المُسْتَقِيم هَدَاني

<sup>(</sup>١) طَعَّان: وَقَّاعٍ فِي أَعْرَا النَّاسِ بِالذَّمِّ، وَالغَيْبَةِ، وَنَحْوِهَا، صِيْغَةُ مُبَالَغَةٍ مِنْ طَعَنَهُ بِلِسَانِهِ:

<sup>(</sup>٢) الشَّنَانِ : بِفَتِحِ الشِّيْنِ ، وَإِسْكَانِ النُّونِ ، وَتُفْتَحُ - البغْضَةُ .

<sup>(</sup>٣) كُلْفَةٌ - بِالنَّصِّمِ = مَشَقَّة ، وَالجَمْعُ كُلَفٌ .

<sup>(</sup>٤) أَلَظَّ بِمُبْغَضِي: لَزِمَهُ وَلَمْ يُفَارِقْهُ . (٥) يَبُوءُ : يَرْجِعُ ، وَبَابُهُ قَالَ .

٥٠ - والله يُكْرِمُ مَنْ أَرَادَكَرَامَتِي نَويُ مِنْ رَبِّي مَنْ أَرَادَ هَوانِي الله يُكْرِمُ مَنْ أَرَادَ هَ وَجَمِدْتُهُ شُكْراً لِمَا أَوْلاَنِي (١) ٥٠ - والله أَسْأَلُهُ زِيَادَةَ فَضْلِهِ نَوجُو بِذَلِكَ رَحْمَةَ الرَّحْمانِ ٥٢ - يَرْجُو بِذَلِكَ رَحْمَةَ الرَّحْمانِ ٥٣ - صِلْ أُمَّهَا تِاللَّوْمِنِينَ وَلاَ تَحِدْ (٣) مَنْ يَرْجُو بِذَلِكَ رَحْمَةَ الإيمانِ ٥٥ - صِلْ أُمَّهَا إِلَيْكَ فَإِنَّمَةً نَا فَتُسْلَبَ حُلَّةَ الإيمانِ ٥٥ - خُذُها إليكَ فَإِنَّمَا هِيَ رَوْضَةً نَا فَيْهِمْ تُشَمُّ أَزَاهِ وَ (١) والرَّيْحَانِ (٧) ٥٥ - خُذُها إليكَ فَإِنَمَا هيَ رَوْضَةً نَا فَيْهِمْ تُشَمُّ أَزَاهِ وَ البَسْتَان وَاللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَآلِهِ مَا فَجِهِمْ تُشَمُّ أَزَاهِ وَ البُسْتَان الله عَلَى النَّبِيِّ وَآلِهِ مَا فَجِهِمْ تُشَمُّ أَزَاهِ وَ البُسْتَان اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَآلِهِ مَا فَجِهِمْ تُشَمُّ أَزَاهِ وَ البُسْتَان إلَيْ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَآلِهِ مَا فَجِهِمْ تُشَمُّ أَزَاهِ وَ البُسْتَان إلَيْ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَآلِهِ مَا فَجِهِمْ تُشَمُّ أَزَاهِ وَ اللَّهُ عَلَى النَّبَيِّ وَآلِهِ مَا لَيْ فَا اللَّهُ عَلَى النَّبَيِّ وَآلِهِ مَا لَا فَعَلَى اللَّهُ عَلَى النَّالِي قَالِهِ اللَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى ا

<sup>(</sup>١) أَوْلاَنِي : أَعْطَانِي وَأَسْدَى إِلَيَّ .

<sup>(</sup>٢) يَلُوذُ : يَعُوذُ ويَتْحَتَصِنُ . وَالْخِطَابُ هُنَا للشِّيْعَةِ الرَّافِضَةِ .

<sup>(</sup>٣) لا تَحدُ: لا تَملُ وَتَعْدلُ.

<sup>(</sup>٤)إِيْ - بِالكَسْرِ - بِمَعْنَى نَعَمْ ، إِلَّا مُخْتَصَّة بِالمَجِيء مَعَ القَسَم .

<sup>(</sup>٥) النَّقَلاَنَ -بالتَّخْرِيَك- : الإِنْسُ والجِنُّ .

<sup>(</sup>٦) الرَّوْضَة -بِالفَّتْحِ- البُسْتَان الْحَسَن ، والجَمْعُ رَوْضَاتٌ، وَرَوْضٌ، وَرِيَاضٌ، وَرِيَاضٌ،

<sup>(</sup>٧) الَرَّوْح-بِالفَتْح - نَسِيْم الرِّيْح .

## 

#### نَظُمُ: د/ناصر بن مسفر الزهراني

تَمَايَلِي يَا حُروفَ الشِّعْرِ مِنْ طَرَب وَلْتَعْزِ فِي مِنْ لِحُونِ الأُنْسِ أَزْكَاهَا وَسَافِرِي فِي دُرُوبِ المَجْدِوَاتَّقِدي فَخَرًا لِرَوْعَة أَلْفَاظ وَمَعْنَاهَا وَأَشْرِعِي سفُّنَ الإِجْلَال عَاطِرَةً لَا بِاسْمِ الْمَهْيْمِن مَجْرَاهَا وَمَرْسَاهَا وَحَلِّقِي فِي سَمَاءِ الطَّهْرِ إِنَّ لَنَا ﴿ فَيْهِ أَحَادِيْتَ كُمْ نَهْفُو لَبُشْرَاهَا لدَوْحَة البَرَّة الحَسْنَاء وَجْهَتُنَا لَنُتَّقِي مِنْ سِهَاتِ المَجْد أَسْهَاهَا لَا يُذْكَرُ الطُّهِ رُإِلَّا قِيلَ عَائِشًةٌ . . رَمْ زُلهُ وَهَوَ نُورٌ فِي مُحْيَّاهَا إِذَا إِنْبَرَى بِكَلَام السُّوء أَشْقَاهَا نُجلُّهَ انُط رِبُ الدَّنْيَ ابرَوْعَتها وَلَانُبَالَي بِصَوْتِ خَاسِئ تَاهَا نُرتِّلُ الوَحْيَ صَفْوًا عَنْ طَهَارَتَهَا صدِّيْقَةٌ وَابْنَةُ الصِّدِّيثِ لَيْسِ لَهَا : مِنْ مُشْبِهِ فِي الصَّبَايَا فِي مَزَايَاهَا في وَحْلِهِ وَظَلَامُ الفكْرِ أَعْمَاهَا تَدَنَّسَتْ أَنْفُسُّ بِالفَحْشِ وَانْغَمَسَتْ . اري وَوَجْهُ الدَّنَايَا وَالرَّدَى شَاهَا حَبَائِلُ الإِفْك وَالبُهْتَان أَبْطَلَهَا البَ

كَانَوا يُرِيْدُونَ للبُنْيَان خَلْخَلَةً ٠٠ وَللنُّبُوَّة طَعْنًا في حنَايَاهَا فَازْ دَادَ صَفُّ الْهُدَى نُورًا وَتَبْصرَةً وَنَالَ أَهْلُ النَّبِيِّ العزَّ وَالجَاهَا . وَأَخْرَسَ الْحَقُّ أَصْوَاتًا وَأَفْوَاهًا وَأَسْعَدَ الوَحْيُ أَرْوَاحًا مُوَحِّدةً . بَذَاءَةِ القَوْلِ أَيًّا كَانَ مَرمَاهَا مِنْهَاجُ مِلَّتِنَا الغَرَّاءِ حَذَّرَ مِنْ سَفَاسف القَوْل وَالفَحْشَاءَ يأْبَاهَا يَسْمُوعَنْ الزُّور وَ البُهْتَان يَأْنَفُ مِنْ مَا مَنْ فُؤَادِ نَقِيِّ طَاهِر عَطِر . بفَاحِش القَوْل فِي أَيِّ امْري عِ فَاهَا فَكَيْفَ بِالنَّيْلِ مِنْ عِرْضِ النَّبِيِّ وَمِنْ مَنْ أَبِرٌّ مَنْ تَعْرِفُ الدُّنْيَا وَأَتْقَاهَا . . في الأصل يُنْبيءُ عَنْ فَحْوَى خَفَايَاهَا عَقِيْدَةُ المَكْرِ وَالأَحْقَادِ مَنْشَؤْهَا أَعْيَاهُمُ النَّيْلُ مِنْ ذَاتِ النَّبِيِّ فَهَلْ نَ مِنْ حِيْلَةِ تَنْطَلِي فِيْهَا نَوَايَاهَا هِي الوَقِيْعَةُ فِي أَرْكَانِ دَوْلَتِهِ . . وَفِي أَبَرِّ الوَرَى نُصْحًا وَأَصْفَاهَا مَاذَا سَيْرِفَعُ مِنْ بُنْيَانِ مِلَّتِهِ . . إِنْ حَطَّمُوا مَنْ تَبَنَّاهَا وَأَعْلاَهَا لَاعِرضُهُ طَاهِرٌ لَاصَحْبُهُ صُدْقٌ لَا فَهَا النُّبُوةُ مَاذَا كَانَ مَعْنَاهَا ؟!! وَصَيَّرُوا خُبُّ آلِ البَيْتِ أَلْوِيَةً . بَرَّاقَةً تَخْدَعُ الدَّهْمَاءَ دَعْوَاهَا سُمُّ الضَّغَائِن يَسْرِي فِي ثَنَايَاهَا مَهْ ] تَبَجَّحَ بالأَشْوَاق ظَاهِرُهَا

سَبُّ وَفُحْشٌ وَتَخُويْن لقُرْبَاهَا لاَ بَارَكَ اللهُ فِي خُبِّ دَعَائِمُهُ ... طَعْنٌ لِأَشْرَفِ إِنْسَانِ بِعِصْمَتِهِ حِاشَاهُ وَاللَّهُ السَّمْحَاءُ حَاشَاهَا يَا خَيْبَةَ الْمُهج السَّوْ دَاء اذْنَضَحَتْ سُوءًا فَأَبْطَلَهَ المَوْلَى وَأَخْزَاهَا دَسَائِسٌ تَاهَ فِي أَدْغَالِهَا أُمَمٌ لَمْ يَعْقلُوا سرَّ مَبْنَاهَا وَمَغْزَاهَا هَذَا نِدَاءٌ مِنَ الأَعْمَاقُ أَبْعَثُهُ ﴿ لِكُلِّ قَلْبِ زَكِيٍّ وَحَّـدَ اللهَ فَلْيَتَّقِ اللهَ فِي صَحْبِ النَّبِيِّ وَفِي ﴿ أَزْوَاجِهِ وَحُقُوقَ الآلِ يَرْعَاهَا بِأَيِّ وَجْهِ سَيَلْقَى الْمُصْطَفَى بَشَرٌ ﴿ آذَاهُ فِي زَوْجِهِ زُورًا وَآذَاهَا بأَيِّ لَفْظِ يُنَاجِيْهِ وَفَرْيَتُهُ فِي وَجْهِه بَيِّنٌ خُذْلاَنُ عُقْبَاهَا وَكَيْفَ يَطْمَعُ قَلْبٌ فِي شَفَاعَته وَأَعْظَمُ النَّاسِ قُرْبًا مِنْهُ يَشْنَاهَا أَنَا الْحُسَيْنِيُّ لَكِنْ لَيْسَ مِنْ مِثْلِي . . هَذي الْخَلاَئِقُ كَلَّا لَسْتُ أَرْضَاهَا كَانَتْ مَكَارِمُ آبَائِي تَضِيْقُ بَهَا ﴿ ذَرْعًا وَنَحْو دُرُوبِ الطُّهْرِ مَمْشَاهَا فَآلُ بَيْتِ النَّبِيِّ الغُرُّ قَدْ بَلَغُوا ﴿ فِي العَفْوَوَالْحُبِّ وَالْأَخْلَاقَ أَقْصَاهَا لَمْ يَحْفَظ الدَّهْرُعَنْ أَخْيَارِهِم لُغَةً . لِلسُّوءِ كَيْفَ وَخَيْرُ النَّاسِ رَبَّاهَا هَذَا الإِمَامُ عَلَيٌ كَانَ مُحْتَرمًا . . لِشَأْنَهَا وَبِأَزْكَى الْوَصْفِ نَادَاهَا

مَكَانَهَا وَتَوَلَّاهَا وَصَافَاهَا لأَنَّهُ الْمُؤْمِنُ البَّرُّ التَّقِيُّ رَعَى وَلاَ حُسَيْنُ وَلاَ الزَّهْرَاءُ تَرْضَاهَا وَمَامَشِي نَحْو أَسْوَاق الرَّدَى حَسَنٌ مُبَرَّئِيْنَ عَن الإسْفَاف أَنْزَاهَا يَا شَيْعَةَ الآل كُونُوا سَادَةً نُجْبًا هُمْرَ هُمَّةٌ هُمْ ضِيَاءٌ هُمْ شَذَا حَسَبِ نَدُ مُنَزَّه هُمْ عَلَى الدُّنْيَا خُزَامَاهَا الحقْدُ وَالفُحْشُ وَالبُهْتَانُ أَوْبِئَةً نَهُ لَا يَلْتَقِي الطُّهْرُ وَالتَّقْوَى وَإِيْاهَا يَا أُمَّ كُلِّ تَقيِّ لَنْ يَضْيرَكَ مَا نَ تَقَدَّمَتْهُ نُفُوسُ خَابَ مَسْعَاهَا منَ السَّجَايَاجَلَالُ الْحَقِّ يَغْشَاهَا يَا عَائِشَ الطُّهْرِ وَالإِيْمَانِ يَا مَدَدًا . . . تَقَدَّس اللهُ أَنْ يَرْضَى لِصَفْوَتِهِ . . مِنْ خَلْقِهِ زَوْجَةً لِلسُّوءِ مَمْشَاهَا بَلْ وَارْتَضَى بَيْتَهَا قَبْرًا لَهُ فَإِلَى ١٠ أَعْتَابَهُ تَعْشَقُ الأَرْوَاحُ مَسْرَاهَا هُنَاكَ ذَابَتْ منْ الأَشْوَاقِ أَفْئَدَةٌ . . منْ أُمَّة الحَقِّ أَخْزَاهَا وَأَوْلَاهَا صدِّيْقَةٌ وَابْنَةُ الصِّدِّيْقِ لَيْسَ لَهَا . . مِنْ مُشْبِهِ فِي الصَّبَايَا فِي مَزَايَاهَا جِبْرِيْلُ أَقْرَأَهَا مِنْهُ السَّلَامَ وَمَا أَعَزَّهَا عِنْدَهُ شَأْنًا وَأَحْظَاهَا كُمْ مَرَّة جَاءَ وَالمُخْتَارُ مُلْتَحفًا ﴿ لِحَافَهَا فَأَنَارَ الوَحْيُ مَأْوَاهَا وَقَدْ رَأَى الْمُصْطَفَى رُؤْيَا مُبَشَّرةً ﴿ فِي بَادِيءِ الْأَمْرِ ثُمَّ اللهُ أَمْضَاهَا

في قِطْعَةِ مِنْ حَرِيْرِ طَابَ مَرْآهَا أَتَى بصُوَرَتهَا جبْرِيْلُ بَاهِرَةً لَمْ يَخْتِر اللهُ إِلَّا مَنْ لَهَا خُلُق ﴿ زَاكَ لَتَبْلُغَ فِي الْأَمْجَادِ أَعْلَاهَا . : إلَّا شَرِيْفَةَ أَصْل طَابَ فَرْعَاهَا فَأَشْرَ فُ النَّاسِ لَنْ يَرْضَى الإِلَهُ لَهُ حَلَيْلَةٌ لِرَسُول الله مُؤْمِنَةٌ زَكِيَّةٌ بسُلَافِ الوَحِي غَذَّاهَا زَكِيَّةُ الرُّوْحِ عُنُوانٌ لِسَلْوَتِهِ . . كَمْ عَاش يَهْفُو لَهَا شَوْقًا وَيَهْوَاهَا هِيَ الْأَحَبُّ إِلَيْهِ مِنْ مَبَاهِجِهِ ﴿ تَحْلُو اللَّيَالِي عَلَى أَنْغَام نَجْوَاهَا يُبُّنُّهَا الْحُبُّ عَذْبًا وَهِيَ مُفْعَمَةٌ لَلْ شَوْقًا لِأَجْمَلِ أَلْفَاظِ وَأَحْلَاهَا يَتُوقُ لِلكَأْسِ صَفْوًا كَلَّهَا شَرِبَتْ مِنْهُ وَبِالبِشْرِ تَلْقَاهُ وَيَلْقَاهَا تُضْفى عَلَى بَيْتِهَا أُنسًا تُزَيِّنُهُ لَهُ لِزَوْجِهَا تَنْثُر الأَطْيَابِ يُمْنَاهَا وَكَالْحَرِيْرِ عَلَى خَدَّيْهِ كَفَاهَا تُضَمَّخ المُصْطَفَى طِيْبًا تُرْجِّلُهُ ﴿ مِنَ المَوَاهِبِ أَزْكَاهَا وَأَنْقَاهَا أَدِيْبَهُ ذَاتَ حِسٍّ مُرْهَفٍ وَلَهَا . . . يَارَوْعَةَالمُصْطَفَى الهَادي يُتيْحُ لَهَا نَهُ وَقْتًا تَرَى مَشْهَدًا للَّهُو سَلَّاهَا وَيَنْشُ الأُنْسِ أَلُوانًا لَمُرْآهَا وَحِيْنَهَا كَانَ مَسْرُورًا يُسَابِقُهَا ... يَاسَعْدَهَا تَتَلَقَّى الوَحْيِ مِنْ فَمِهِ ﴿ غَضًّا وَتَرْوِي مِنَ الآيَاتِ أَطْرَاهَا

منْ حُبِّهَا وَفُنُونَ الوُّدِّ أَبْدَاهَا يَبُوحُ لِلنَّاسِ عَمَّا كَانَ يَحْملُهُ حَتَّى تَفيضَ الأَيَادِي منْ هَدَايَاهَا وَ النَّاسُ كَانَتْ تَحَرَّى يَوْمَ عَائشَة بأَنَّ فِي قِلْبِهِ المَعْصُومِ مَأْوَاهَا تَقَرُّبًا لِرَسُولِ اللهِ إِذْ عَلِمُوا وَكُلَّهَا غَابَ تَأْبَى النَّوْمَ عَيْنَاهَا تُحِبُّهُ تَنْتَشِي شَوْقًا لِرُؤْيتِهِ تُضْفِي عَلَيْهِ سُرُ ورًا بِالرَّوَائِعِ مِنْ حَدِيثَهَا وَالْهَوَى يَزْكُوا برُؤْيَاهَا لَهَا وَعَطَّرَ بِالسُّلْوَانِ دُنْيَاهَا كُمْ مِنْ لَيَالِ قَضَاهَا فِي مُسَامَرَةِ هُوَ الَّذِي اخْتَارَ أَنْ يَلْقَى مَنيَّتَهُ في حجْرهَا وَارْتَضَى مَثْوَاهُ مَثْوَاهُ مَثْوَاهَا تَرْقِيهِ تَلْقَى مَنَ الأَحْزَان أَقْسَاهَا ظَلَّتْ تُمَرِّضُهُ تَبْكى تَوَجُّعَهُ عَلَيْه يَشْكُو ضرَامَ الدَّمْع خَدَّاهَا تَبيْتُ تَقْضي اللَّيَالِي وَهِيَ سَاهِرَةً عَنْهَا فَسُبْحَانَ مَنْ بِالصَّبْرِ قَوَّاهَا تَرَى أَعّزَّ حَبيْب وَهُوَ مُوْتَحِلُ فَهَا أَجَلُّهَا عَنْدَهُ قَدْرًا وَأَوْلَاهَا فَاضَتْ عَلَى صَدْرِهَا رُوْحُ النَّبِيِّ . عَلَى وَفَاءِ وَفِي الفِرْدَوْسِ لُقْيَاهَا رُوحَان عَاشَاعَلَى الإِخْلَاص وَافْتَرَقَا . زَكيَّةً بَرَّةً طَابَتْ سَجَايَاهَا ظَلَّتْ عَلَى عَهْدِهَا فِي الْوُدِّ صَادِقَةً عِنْ الَّذِي طَهَّرَ الدُّنْيَا وَزَكَّاهَا تُسْدِي فُيُوضَ الهُدَى وَالعِلْم رَاويَةً

يَزِينُهَا مِنْ فُنُونِ الزَّهْرِ أَزْهَاهَا كَأَنَّهَا الوَاحَةُ الغَنَّاءُ يَانعَةً عَمَلُّ أَرْوَاحُ أَهْلِ الذَّوْقِ سُقْيَاهَا كَأَنَّهَا أَنْهُو الْمَاء الـزُّلَال فَمَا . مَنْ زَيَّنَ الوَحْيَ إِلَّا حِفْظُ عَائِشَة؟ وَأَيْنَ سُنَّةُ خَيْرِ الخَلْقِ لوَلاهَا ؟ جَلَّى مَنَ السُّنَّة الْحُسْنَى خَفَايَاهَا؟ مَنْ أَطْرَبَ الكُونَ بالقَوْل الزُّلَال ؟ وَمَنْ نَ أَبَانَ أَسْرَارَهُ الكُبْرَى وَجَلَّاهَا؟ مَنْ عَطَّرَ الأَرْضِ بِالفَقْهِ النَّقيِّ ؟ وَمَنْ لَمْ يَسْكُن الفِكْرُ إِلَّا عنْدَ فَتْوَاهَا؟ وَمَنْ إِذَا اسْتَشْكُلَ الأُصْحَابُ مَسْأَلَةً . . وَمَايَسْمُوجَالسَهَاءالطُّهْرِ إِلَّاهَا؟ مَنْ عَلَّمَ المَوْأَةَ السَّمْتَ الجَميْلَ . : هَفَتْ لَهُ اللَّهِجُ العَطْشَى فَأَرْ وَاهَا؟ مَنْ كَانَ فِي الجُودنَبْعًا سائغًا غَدَقًا : إِلَّا وَقَدْ أَنْفَقَتْهَا قَبْل مُمْسَاهَا مَا أَصْبَحَتْ صُرَرُ الأَمْوَال فِي يَدهَا عَيْشًا زَهِيْدًا وَصِدْقُ الوُدِّ أَغْنَاهَا اخْتَارَت اللهُ ثُمَّ المُصْطَفَى رَضيَتْ. أَصْهَاره مَاطَغي حَرْفٌ وَلاَ تَاهَا؟ مَنْ سَطَّرَ الْمَدْحَ فِي آلَ النَّبِيِّ وَفِي . . . فِيْهِ بِأَمْتَعِ أَلْفَاظٍ وَأَوْفَاهَا وَفَضْلُ فَاطِمَةَ الزَّهْرَاءِ كَمْ صَدَحَتْ عَنْهَا ، شَمَائلُهَا الكُبْرَى وَتَقْوَاهَا عَفَافُهَا ، سَمْتُهَا ، مَا قَالَ وَالدُهَا هَذى هي الأُمُّ أُمُّ المُّؤْمِنينَ وَمَا أَسْدَى لَهَا الوَاحِدُ البَارِي وَ آتَاهَا

تَظُلُّ كَالبَدْرِ إِشْرَاقًا وَمَنْزِلَةً .. يُهْدَى لَهَامِنْ فُنُونِ القَوْلِ أَسْنَاهَا عَلاَمَةُ الدَّهْرِ بُسْتَانُ العُلُومِ، وَمَا .. هَذَاسوى صَفْوِ شَهْدِمِنْ مَزَايَاهَا يَبْقَى شَذَى عِلْمِهَا الزَّاكِي وَعِقَّتَهَا .. عِطْرًا يُجَدِّدِ فِي الأَرْوَاحِ ذِكْرَاهَا يَبْقَى شَذَى عِلْمِهَا الزَّاكِي وَعِقَتَهَا .. عِطْرًا يُجَدِّدِ فِي الأَرْوَاحِ ذِكْرَاهَا مَضَتْ إِلَى اللهِ فِي أَثْوَابِ حِشْمَتِهَا .. وَالطُّهْرُ يَشْدُو لَهَا وَالمَّهْرُ يَشْدُو لَهَا وَالمَّجْدُ يَنْعَاهَا حَبِيبَةُ المُصْطَفَى بُشْرَى لِنَ صَدَقُوا .. في حُبِّهَا وَتُولُّوا مَنْ تَوَلَّاهَا حَبِيبَةُ المُصْطَفَى بُشْرَى لِنَ صَدَقُوا .. في حُبِّهَا وَتَولَّوْا مَنْ تَولَّاهَا

# حَفْصَةُ بِنْتُ عَمَرَ القُرَشِيَّةُ الْعَدُويَّةُ

## نَسَبُهَا -رَضِي اللَّهُ عَنْهَا- :

هِيَ أُمُّ الْمُؤْمِنِيْنَ حَفْصَةُ بِنْتُ عَمَرَ (١) بْنِ الخَطَّابِ بْنِ نُفَيْلِ بِنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ قُرَط بْنِ رِيَاحِ بْنِ رَزَاحِ بْنِ عَدِيِّ بْنِ كَعْبِ بْنِ لَوْزِيَا فَرَط بْنِ رَيَاحِ بْنِ رَزَاحِ بْنِ عَدِيٍّ بْنِ كَعْبِ بْنِ لُوَيًّ الْقُرَشِيَّةُ الْعَدَويَّةُ (٢).

وأَمُّهَا: زَيْنَبُ بِنْتُ مَظْعُونِ بْنِ حَبِيْبِ بْنِ وَهِبِ بْنِ حُذَافَةَ بْنِ جُمَحَ (٣).

#### مَوْلِدُهَا -رَضِي اللَّهُ عَنْهَا- :

وُلِدَتْ -رَضِي اللهُ عَنْهَا-وَقُرَيْشٌ تَبْنِي الكَعْبَةَ قَبْلَ مَبْعَثِ النَّبِيِّ النَّبِيِّ - - صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّم- بِخَمْس سِنِيْن (١٠).

<sup>(</sup>١) حَفْصَةُ : أُخْتُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ لِأَبِيْهِ وَأُمِّهِ ، وَكَانَتْ أَسَنَّ مِنْهُ ؛ فَإِنَّهُ وُلِدَ بَعْدَ البِعْثَةِ بِثَلاثِ أَوْ أَرْبَع.

<sup>(</sup>٢) «سيُّرَة ابْن هِشَام» (٤/ ٩٩٤).

<sup>(</sup>٣) «اللَّمُغْجَمُ الكَبيْرِ» لِلطَّبَرَانِيِّ (٢٣/ ١٨٦).

<sup>(</sup>٤) أَخْرَجَهُ ابْنِ سَعْدِ (٨/ ٨١) ، وَالحَاكِم (١٥/١٥) .

#### قَصَّةُ الزَّوَاجِ الْمُبَارَكِ :

كَانَتْ قَبْلَ رَسُولِ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّم- عِنْدَ الصَّحَابِيِّ الجَلِيْلِ خُنَيْسِ بْنُ حُذَافَةَ (''-رَضِي اللهُ عَنْهُ-، فَلَلَّا مَاتَ عَنْهَا تَزَوَّجَهَا رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّم- فِي شَعْبَانَ سَنَةَ ثَلاَثٍ مِنْ الهِ جَرَةِ ('').

فَعَنْ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ حِينَ تَأَيَّمَتْ (٣) حَفْصَةُ بِنْتُ عُمَرَ مِنْ خُنَيْسِ بْنِ حُذَافَةَ السَّهْمِيِّ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَدْ شَهِدَ بَدْرًا تُوفِيِّ بِالْمَدِينَةِ .

قَالَ عُمَرُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -: فَلَقِيتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ فَعَرَضْتُ عَلَيْهِ

<sup>(</sup>١) خُنَيْس بْنِ حُذَافَةَ السَّهْمِيِّ: مِنَ السَّابِقِيْنَ الأَوَّلَيْنَ إِلَى الإِسْلاَم ، هَاجِرَ إِلَى الحَبَشَةِ، وَكَانَ مَنْ أَصْحَابِ رَسُولَ اللّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَدْ شَهِدَ بَدْرًا ، ثُمَّ هَاجَرَ بِحَفْصَةً إِلَى المَدِيْنَة ، فَمَاتَ بِهَا مِنْ جِرَاحَاتِ أَصَابَتْهُ بِبَدْر، وَقِيْلَ : بَلْ بِأُحُد ، وَالأَوْلُ بِحَفْصَةً إِلَى المَدِيْنَة ، فَمَاتَ بِهَا مِنْ جِرَاحَاتِ أَصَابَتْهُ بِبَدْر، وَقِيْلَ : بَلْ بِأُحُد ، وَالأَوْلُ أَشْهَرُ ، وَبِهِ جَزَمَ ابْنُ سَعْد (٨/ ٨١) ، وَالبَلاذَري فِي «أَنْسَابُ الأَشْرَاف» (١/ ٢٢)، وَابْنُ الجَوْزِيِّ فِي «صِفَةً الصَّفْوَة» (٢/ ٣٨) .

<sup>(</sup>٢) «السِّيَر» (٢/ ٢٢٧).

<sup>(</sup>٣) تَأَيَّمَتُ : صَارَتْ أَيِّمًا ، وَهِيَ الَّتِي لاَ زَوْجَ لَهَا ، بِكْرًا كَانَتْ أَوْ ثَيِّبًا ، مُطَلَّقَةً كَانَتْ أَوْ مُتَوَفِّى عَنْهَا ، وَأَكْثُرُ مَا تُطْلَقُ عَلَى مَنْ مَاتَ زَوْجُهَا .

حَفْصَةَ ، فَقُلْتُ : إِنْ شَئْتَ أَنْكَحْتُكَ حَفْصَةَ بِنْتَ عُمَرَ، قَالَ : سَأَنْظُرُ فِي أَمْرِي ، فَلَبْثُ لَيَالِيَ فَقَالَ: قَدْ بَدَا لِي أَنْ لَا أَتَزَوَّجَ يَوْمِي هَذَا.

قَالَ عُمَرُ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-: فَلَقيتُ أَبَا بَكُر فَقُلْتُ: إِنْ شَئْتَ أَنْكَحْتُكَ حَفْصَةً بِنْتَ عُمَرَ ، فَصَمَتَ أَبُو بَكْرٍ فَلَمْ يَرْجِعْ إِلَيَّ شَيْئًا فَكُنْتُ عَلَيْهِ أَوْجَدَ (١) منِّي عَلَى عُثْمَانَ ، فَلَبثْتُ لَيَالِيَ ثُمَّ خَطَبَهَا رَسُولُ الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَأَنْكَحْتُهَا إِيَّاهُ ، فَلَقِيَنِي أَبُو بَكْر فَقَالَ: لَعَلَّكَ وَجَدْتَ عَلَيَّ حِينَ عَرَضْتَ عَلَيَّ حَفْصَةَ فَلَمْ أَرْجِعْ إِلَيْكَ (٢)؟!، قُلْتُ: نَعَمْ .

قَالَ: فَإِنَّهُ لَمْ يَمْنَعْنِي أَنْ أَرْجِعَ إِلَيْكَ فِيهَا عَرَضْتَ إِلَّا أَنِّي قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَدْ ذَكَرَهَا فَلَمْ أَكُنْ لِأُفْشِيَ سرَّ رَسُولِ اللهِ- صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَلَوْ تَرَكَهَا لَقَبِلْتُهَا » (٣) .

<sup>(</sup>١) أَوْجَدَ: أَشَدَّ غَضَبًا ، يُقالُ: وَجَدَ عَلَيْه - يَجِدُ - بِالكَسْرِ وِالضَّمِّ - وَجْدًا ، وَجِدَةً، وَمَوْجِدَةً - بِكُسْرِ الجَيْمِ - وَوجْدَانًا -بِالْكُسْرَ -: إِذَا غَضِبَ .

وإِنَّمَا كَانَ عُمَرُ أَشَدَّ مَوْجِدَةً عَلَى أَبِي بَكْرِ مِنَّهُ عَلَى عُثْمَانَ - -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ- ؛ لَمَّا لأَبِي بَكْرٍ عِنْدَهُ وَلَهُ عَنْدَ أَبِي بَكْرَ مِنْ أَكِيْدِ المَجَبَّةِ وَالمَوَدَّةِ ، وَلِأَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ آخَى بَيْنَهُمَا، وَلِكُوْنَ أَبِي بَكْرٍ لَمْ يُعِدْ عَلَيْهِ جَوَابًا، أَمَّا عُثْمَانُ فَقَدْ أَجَابَهُ أَوَّلًا، ثُمَّ اعْتَذَرَ إِلَيْهِ ثَانِيًا.
(٢) فَلَمْ أَرْجِعْ: - بِكَسْرِ الجِيْمِ - ؛ أَيْ: أُعِدْ عَلَيْكَ الجَوَابَ.
(٣) أَخْرَجَهُ البُّخَارِيُّ (١٢٢٥).

## فَضْلُهَا -رَضِي اللَّهُ عَنْهَا- :

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -: « أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حَنْ طَلَّقَ حَفْصَةً أُمِرَ أَنْ يُرَاجِعَهَا فَرَاجَعَهَا » (١).

## وَفَاتُهَا \_رَضِي اللهُ عَنْهَا\_:

تُوُفِّيَةٌ -رَضِي اللهُ عَنْهَا- فِي شَعْبَانَ سَنَةً خَسْ وَأَرْبَعِيْنَ بِاللَّهِ يْنَةِ، وَصَلَّى عَلَيْهَا مَرْوَانُ بْنُ الحَكَم أُمِيْرُ اللَّهِ يْنَةِ ، وَحَمَلَ سَرِيْرَهَا بَعْضَ الطَّرِيْقِ ، ثُمَّ حَمَلَهُ أَبُو هُرَيْرَةَ إِلَى قَبْرَهَا ، وَنَزَلَ فِي قَبْرِهَا عَبْدُ اللهِ، وَعَاصِمُ ابْنَا عُمَرَ ، وَسَالُم ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ ، وَحَمْزَةُ بِنُو عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، وَصَالَمُ ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ ، وَحَمْزَةُ بِنُو عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، وَقَدْ بَلَغَبْ سِتِيْنَ سَنَةً (٢).

وَأَوْصَتْ -رَضِي اللهُ عَنْهَا- إِلَى عَبْدِ اللهِ أَخِيْهَا بِمَا أَوْصَى إِلَيْهَا عُمَرُ ، وَتَصَدَّقَةٌ لَمَّا بِمَالِ وَقَفَتْهُ بِالغَابَةِ (٣) َ (٤)

<sup>(</sup>١) (صَحِيْحٌ) أَخْرَجَهُ ابْنُ سَعْد فِي الطَّبَقَاتِ » (٨/ ٥٨ - ٥٩) ، وَقَالَ الشَّيْخ مُصْطَفَى العَدَوي فِي «فَضَائِل الصَّحَابَة» له: صَحِيْحٌ لِشَوَاهِدِهِ .

<sup>(</sup>٢)أَخْرَجَهُ أَبْنُ سَعْدَ فِي الطَّبَقَاتِ» (٨/ ٨٥ - ٩٥)، وَالَحَاكِمُ فِي «المُسْتَذْرِك» (٤/ ١٥).

<sup>(</sup>٣) الْغِابَةِ: مَوْضِعٌ مَّغُرُّوف فِي المَدِيْنَة المُنَوَّرَةِ مِنْ شَمَالَيِّهَا جِهَةَ الشَّام.

<sup>(</sup>٤) «أُسْدُ الغَابَة » (٧/ ٢٧) ، «الاسْتَيْعَاب» (٤/ ١٨١٢).

## زَيْنَبُ بِنْتُ خُزَيْمَةَ الهلاَليَّةُ العَامِريَّةُ



## نُسَبُهَا -رَضِي اللَّهُ عَنْهَا- :

هِيَ أُمُّ اللُّوْمِنِيْنَ زَيْنَبُ بِنْتُ خُزَيْمَةَ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرُو بْنِ عَبْدِ مَنَافِ بْنِ هِلاَلِ بْنِ عَامِرِ بْنِ صَعْصَعَةَ بْنِ مُعَاوِيَةَ بْن بَكْرِ الْهِلاَليَّةُ (١).

### زُوَاجُهَا -رَضِي اللَّهُ عَنْهَا- :

كَانَتْ قَبْلَ رَسُولِ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تَحْتَ عُبَدِ اللهِ بْن جَحْش فَقُتلَ عَنْهَا يَوْمَ أُحُدِ (٢).

وَقِيْلَ: كَانَتْ تَحْتَ الْحُصِيْنِ أَوْ أَخِيْهِ الطُّفَيْل بْنِ الْحَارِثِ بِاللَّهِ يْنَة (٣). ثُمَّ خَلَفَ عَلَيْهَا رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي رَمَضَانَ سَنَةَ أَرْبَعِ ، وَقَدْ زَوَّجَهُ إِيَّاهَا قَبِيْصَةُ ابْنُ عَمْرُو الهِلاَلَيُّ (٤).

<sup>(</sup>١) ﴿سِيْرَة ابْنُ هِشَامِ» (٤/ ٨٩٤).

<sup>(</sup>٢) أَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ فِي «المُسْتَدْرك» (٤/ ٣٣)، وَالبَيْهَقِي فِي «الدَّلاَثِل» (٣/ ١٥٩). (٣) أَخْرَجَهُ الطَّبَرَانَّيُّ فِي «الكَبِيْر» (٤٢/ ٥٨)، وَقَالُ عَنْهُ الهَيْثَمِي فِي «المُجمع»

<sup>(</sup>٢٤٨/٩)، : رَوَاهُ الطَّبْرَانِيُّ ، وَرجَالُهُ ثِقَاتٌ .

<sup>(</sup>٤) «البدَايَةُ وَالنِّهَايَة» (٤/ ٩٣ُعُ).

#### فَضْلُهَا -رَضِي اللَّهُ عَنْهَا-:

كَانَتْ كَثِيْرَةَ التَّصَدُّقِ عَلَى الْسَاكِيْنِ ، رَحِيْمَةً بَارَّةً بِهِمْ لِذَلِكَ كَانَتْ تُسَمَّى بأُمَّ الْسَاكِيْنِ :

فَعَنْ أُمِّ سَلَمَة -رَضِي اللهُ عَنْهَا-قَالَتْ: «فَتَزَوَّ جَنِي رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فَانْتَقَلَنِي، فَأَدْخَلَنِي بِيْتَ زَيْنَبَ بِنْتِ خُزَيْمَةَ أُمِّ المَسَاكِيْن بَعْدَ أَنْ مَاتَتْ» (١).

وَعَنْ الزُّهَرِيِّ -رَحِمَهُ اللهُ - قَالَ : « تَزَوَّجَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - زَيْنَبَ بِنْتَ خُزَيْمَةَ الهِلاَلِيَّةَ، وَهِيَ أُمُّ المَسَاكِيْن، سُمِّيَتْ بذَلِكَ ؛ لِكَثْرَةِ إطْعَامِهَا المَسَاكِيْنَ »(٢).

## وَفَاتُهَا \_رَضِي اللهُ عَنْهَا\_:

تُوُفِّيَةُ -رَضِي اللهُ عَنْهَا- بَعْدَ شَهْرَيْنِ مِنِ انْضِمَامِهَا إِلَى النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - (٣)، وَهِيَ أَوَّلُ نِسَائِهِ مَوْتًا (١).

<sup>(</sup>١) «سِيْرَة ابْنُ هِشَام» (٤/ ٨٩٤).

<sup>(</sup>٢) أَخْرَجَهُ الطَّبَرَأُنِيُّ فِي «الكَبِيْر» (٢٤/ ٥٥) ، وَقَالَ عَنْهُ الهَيْثَمِي فِي «المُجمع» (٢) أَخْرَجَهُ الطَّبَرَأُنُّيُّ فِي «المُجمع» (٩/ ٢٤٨): وَرَجَالُهُ ثَقَاتُ .

<sup>(</sup>٣) «مُرْشِدُ المُحْتِتَار» لابنن طُلُون (ص٢٦٢) ، وَ «جَوَامعُ السِّيْرَة» لابْنِ حَزْمِ (ص٣٣).

<sup>(</sup>٤) «الكَبيْر» للطَّبَرَانِيِّ (٤) ٢٥).

مَّ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ ع

وَدُفِنَتْ -رَضِي اللهُ عَنْهَا- بِالبَقِيْعِ، وَقَدْ بَلَغَتْ ثَلَاثِيْنَ سَنَةً أَوْ يَخُوَهَا (١).

<sup>(</sup>۱) «الطَّبَقَات» (۸/ ۹۲).

# أُمُّ سَلَمَةَ بِنْتُ أَبِي أُمَيَّة الْقُرَشِيَّةُ الْمَخْزُومِيَّةُ

#### نُسَبُهَا -رَضَى اللَّهُ عَنْهَا- :

هِيَ أُمُّ الْمُؤْمِنِيْنَ أُمُّ سَلَمَةَ (١) بِنْتُ أَبِي أُمَيَّة (٢) بْنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ابْنِ عُمَرَ بْنِ خَغْزُومِ ابْنِ يَقَظَةَ بْنِ مُرَّةَ بْنِ كَعْبِ بْنِ لُؤَيِّ القُرَشِيَّةُ

(١) قِيْلَ: اسْمُهَا هِنْدٌ: وَقِيْلَ: رَمْلَةُ ، وَالأَوْلُ أَصَحُّ ، قَالَهُ ابْنُ حَزْم فِي «الجَمْهَرَة» (صَ ١٤٦)، وَأَبُو عُمَر فِي «الإِسْتِيْعَاب» (٤/ ١٩٢٠) ، وَالنَّوَوِيُّ فِي «تَهْذِيْبِهِ»

(٢/ ٣٦١)، وَحَكَى عَنَّ آبن الأَئِيرَ تَضْعِيْفه لِاسِم رَمْلَةَ ، وَقَالَ الذَّهَبِيُّ فِي «السِّيرَ»

(٢/٢٠٢): «وَقَدْ وَهِمَ مَنْ سَمَّاهَا رَمْلُةً ؟ تلْكَ أُمُّ حَبِيْبَةً » ، وَهِيَ بِنْتُ عَمِّ خَالِدِ بْنِ الوَلِيْدِ سَيْفِ اللهِ اللَّسْلُولِ ، وَأَبِي جَهْلِ بْنِ هِشَامٍ . انْظُر: «السِّير» (٢/٢٠٢) .

(٢) قِيْلَ: اسْمُهُ حُذَّيْفَة، وَقِيْلَ: شَهَيْل، وَقَدَّمَ الأُوَّلَ الحَافِظُ فِي «الإصَابَة» (٨/ ١٥٠)، وَإِبْنُ كَثِيْرِ فِي «الفُصُولَ» (ص٥٤).

وَأَزْوَادُ الرَّكْبِ مِنْ قُرَيْشِ فِي الجَاهِلِيَّةِ ثَلاثَةٌ : أَبُو أُمَيَّةَ هَذَا ، وَالأَسْوَدُ بْنُ عَبْدِ المُطَّلب بْنِ أَسَد بْنَ عَبْدَ الْعُزَّى ۚ، وَمُسَافِرُ بْنُ أَبِي عَبْرِو ، سُمُّوا بأَزْوَادِ الرَّكْب؛ لِأَنَّهُمْ كَانَوَا إِذَا سَافَروا ، فَجَرَجَ مَعَهُم النَّاسُ ، فَلَمْ يَتَّخَذُوا زَادًا مَعَهُم ، وَلَّمْ يُوقِدُوا ؟ يَكُهُونَهُم، وَيُغْنُوهُم . انظر : إِالمُنِمَق لابْن حَبِيْبِ (ص٦٦٨) ، وَ (بُلُوعُ الأَرَّب لِلآلُوسِيِّ ، قَالَ أَبُو طَٰالِب فِي أَبِي أَمَيَّة كَمَا فِي «نَسَبُ قُرَيْش» لِلزُّبَيْرِي (ص٣٠٠) ِ

إِذَا رَحَلُ وا يَوْمــًا - بِأَنَّـكَ عَاقِـرُ وَقَدْ أَيْقَنَ الرَّكْبُ الَّذِي أَنْت فِيْهُمُ يُقَالُ : عَقَرَ - مِنْ بَابٌ ضَرَبَ - فَهُو عَاقِرٌ : إِذَا تَطَعَ إِحْدَى قُوَائِمِهِ ؛ حَتَّى يَسْقُطَّ،

فَنَحَرَهُ مُسْتَمْكَنَّا مِنْهُ ، فَلاَ يَشْرُدُ .

(٣) «سِيْرَة ابْنُ هِشَامَ» (٤/ ٨٩٩).

كَانَتْ مِنْ أَجْمَلِ النِّسَاءِ ، وَأَشْرَفَهِنَّ نَسَبًا ('' ، مَوْصُوفَةً بِالعَقْلِ البَالِغ، وَالرَّأْي الصَّائِب (٢).

وَأُمُّهَا : عَاتِكَةُ بِنْتُ عَامِرِ بْنِ رَبِيْعَةَ بْنِ مَالِكِ الكِنَانِيَّةُ مِنْ بَنِي فِرَاسِ الأَنْجَادِ (٣) .

## قِصَّةُ الزَّوَاجِ الْمُبَارَكُ :

كَانَتْ قَبْلِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عِنْدَ ابْنِ عَمَّهَا أَبِي أَوْلاَدِهَا أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الأَسَدِ (٤) ، وَقَدْ أَسْلَهَا قَدِيْهًا ، وَهَاجَرَا إِلَى

(۱) «السِّيَر» (۲/۲۲).

(٢) وَقَالَ الذَّهَبِيُّ فِي «السِّير»(٢/٢): «وَكَانَتْ تُعَدُّ مِنْ فُقَهَاءِ الصَّحَابِيَّاتِ». وَقَالَ الذَّهَبِيُّ فِي «اَلسِّير»(٢/ ٢١): «وَيَبْلُغُ مُسْنَدُهَا ثَلاَثَمَائَةً وَثَمَانِيَةً وَسَبْعِيْنَ حَدَيْثًا، وَاتَّفَقَ الذَّهَبِيُّ فِي «اَلسِّير» (٢/ ٢١): «وَيَبْلُغُ مُسْنَدُهَا ثَلاَثَةً وَثَمَانِيَةً وَمُسْلِمٌ لِهَا عَلَى ثَلاثَةً عَشَرَ، وَانْفَرَدَ البُخَارِيُّ بِثَلاثَةٍ، وَمُسْلِمٌ بِثَلاثَةً عَشَرَ.

(٣) «ِالأَسْتَعَابِ» (٤/ ١٩٢٠) .

(٤) أَبُو سَلَّمَة : هُوَ عَبْدُ اللهُ بْنُ عَبْدِ الأَسَدِ بْنِ هِلاَل بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ مُخْزُوم، وَأَمُّهُ بَرَّهُ بِنْتُ عَبْدِ الْمُطَّلِ عَمَّهُ -رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ، وَكَانَ رَضِيْعَ النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- هُوَ وَحَمْزَةُ ، أَرْضَعَتْهُمْ ثُويْبَةُ مَوْلاَةُ أَبِي لَمَبٍ كَمَا ثَبَتَ ذَلِكَ فِي الحَدِيْثِ الْمُتَّفَةِ عَلَيْهِ .

أَسُهِدَّ أَبُو سَلَمَةً بَدْرًا ، ثُمَّ أُحَدًا ، فَرُمِي بِسَهْم في عَضُده ، فَأَقَامَ شَهْرًا يُدَاوَى ، فَلَمَّا بَرِيءَ بَعَنَهُ النَّبِيّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ- في هَلاَل المُحَرَّم عَلَى رَأْس خُسة وَثَلاَثِيْنَ شَهْرًا مِنَ الْمُجْرَةِ- في سَرِيَّة قَدْرُهَا مِائَةٌ وَخُسُونَ رَجُلاً إِلَى قَطَن رَوَهُو مَاءٌ لَبَنِي أُسَد) ، فَغَابَ تسْعًا وَعَشْرِيْن فِي سَرِيَّة قَدْرُهَا مِائَةٌ وَخُسُونَ رَجُلاً إِلَى قَطَن رَوَهُو مَاءٌ لَبَنِي أُسَد) ، فَغَابَ تسْعًا وَعَشْرِيْن فِي سَرِيَّة عَدُرُهَا مِائَةٌ وَخُسُونَ رَجُلاً إِلَى قَطَن رَوَهُو مَاءٌ لَبَنِي أُسَد) ، فَغَابَ تسْعًا وَعَشْرِيْن لَيْلَةً ، ثُمَّ عَادَ إِلَى المَديْنَة ، وَقَدْ غَنِمَ نَعَمَا كَثِيْرًا مِنَ الإبل وَالْعَنَم، وَأُسرَ مَعَهُ ثَلاثَة مَالِيْكَ ، فَانتَقَضَ عَلَيْه جُرْحُهُ ، فَهَاتَ مِنْهُ لَثَمَان خَلُونَ مِنْ جُمَادَى الآخِرَة سَنَةَ أَرْبَع ، لَهُ حَدِيْثُ وَاحِدٌ فَالنَّقَضَ عَلَيْه جُرْحُهُ ، فَهَاتَ مِنْهُ لَتُهَان خَلُونَ مِنْ جُمَادَى الآخِرَة سَنَة أَرْبَع ، لَهُ حَدِيْثُ وَاحِدٌ فَى الاسْترْجَاع عِنْدَ المُصِيْبَة. انْظُر: «البَدَايَة والنَّهَايَة» لابْن كَثِيْر (٤٤/ ١٠ ٤ – ٤٣٤) ، و«الوَقَاء بَأُحُوالِ المُصْطَفَى » لابْن الجَوْزي (ص ٢٦٨) ، وَبَيْنَ المَصْدَرِيْنَ اخْتِلافٌ يَسِيْرٌ .

الحَّبَشَةِ، ثُمَّ عَادَا إِلَى مَكَّةَ - وَقَدْ وُلِدَ لُهُمَا بِالْحَبَشَةِ أَوْلاَّذُ - ثُمَّ هَاجَرَا مِنْ مَكَّةَ إِلَى اللَّهِ عَادَا إِلَى مَكَّةَ إِلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَة (١) ، فَلَمَّا حَلَّتْ خَطَبَهَا رَسُولُ الله حَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِلَى نَفْسِهَا بِنَفْسِهِ الكَرِيْمَةِ ، وَبَنَى بِهَا فِي لَيُالِ بَقِيْنَ مِنْ شَوْالٍ سَنَةَ أَرْبَع مِنَ الْهِجْرَةِ (٢) .

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ -رَضِي اللهُ عَنْهَا-أَنَّهَا قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ: « مَا مِنْ مُسْلِم تُصِيبُهُ مُصِيبَةٌ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ: « مَا مِنْ مُسْلِم تُصِيبُهُ مُصِيبَةٌ فَيُقُولُ مَا أَمَرَهُ اللهُ : ﴿ إِنَّا لِلهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَجِعُونَ ﴾ اللهُ مَّ أُجُرْنِي (٣) فِي فَيَقُولُ مَا أَمَرَهُ اللهُ نَهُ : ﴿ إِنَّا لِلهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَجِعُونَ ﴾ اللهُ مَّ أُجُرْنِي (٣) فِي مُصِيبَتِي ؛ وَأَخْلِفُ لِي (٤) خَيْرًا مِنْهَا ؛ إِلَّا أَخْلَفَ اللهُ لَهُ خَيْرًا مِنْهَا » . قَالَتْ : فَلَمَّ اللهُ لَهُ خَيْرًا مِنْهَا ؛ إِلَّا أَخْلَفَ اللهُ لَهُ خَيْرًا مِنْهَا » . قَالَتْ : فَلَمَّ اللهُ لَهُ خَيْرًا مِنْهَا ، قَالَتْ : فَلَمَّ اللهُ لَهُ خَيْرًا مِنْهَا ، قَالُتُ : فَلَمَّ اللهُ لِهُ خَيْرًا مِنْ أَبِي

<sup>(</sup>١) جَاءَ فِي "صَحِيْح مُسْلُمٌ "(١٠/٩٢٢) مِنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: لَمَّا مَاتَ أَبُو سَلَمَةَ قُلْتُ غَرِيبٌ وَفِي أَرْض غُرْبَة (تُرِيْدُ أَنَّهُ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ، وَمَاتَ بِالْمَدِيْنَة ) لَأَبِكِيَّهُ بُكَاءً يُتَحَدَّثُ عَنْهُ، فَكُنْتُ قَدْ تَهَيَّأُتُ لَلْبُكَاء عَلَيْه إِذْ أَقْبَلَتْ امْرَأَةٌ مِنْ الصَّعِيد (أَيْ عَوَالَي يُتَحَدَّثُ عَنْهُ، فَكُنْتُ قَدْ تَهَيَّأُتُ لَلْبُكَاء عَلَيْه إِذْ أَقْبَلَتْ امْرَأَةٌ مِنْ الصَّعِيد (أَيْ عَوالَي المَديْنَة -تُريدُ أَنْ تُسْعِدَنِي (أَيْ : تُعِينَنِي فِي البُّكَاء وَالنِيّاحَة)، فَاسْتَقْبَلَهَا رَسُولُ الله الله مِنْهُ ؟!» المَديْنَة -تُريدُ أَنْ تُدْخِلِي الشَّيْطَانَ بَيْتًا أَخْرَجَهُ الله مِنْهُ ؟!» مَرَّتَيْن، فَكَفَفْتُ عَنْ الْبُكَاء فَلَمْ أَبْكِ».

<sup>(</sup>٢) «البدَايَةُ وَالنِّهَايَة» (٤/ ٤٣٨ - ٤٣٩).

<sup>(</sup>٣) أَجَرَهُ - مِنْ بَابَيْ نَصَرَ وَضَرَبَ - آجِرَهُ - بِمَدِّ الهَمْزَةِ ، وَالقَصْرُ أَشْهَرُ وَأَفْصَحُ-: إِذَا أَثَابَهُ وَأَعْطَاهُ الْأَجْرَ وَالْجَزَاءَ ، وَالْأَمْرُ مِنْهُمَا آجِرْنِي وَأَجِرْنِي .

<sup>(</sup>٤)وَأَخْلِفْ لِي: أَبْدِلْنِي بِهِ وَعَوَّضَنِي عَنْهُ.

سَلَمَةَ ؟!، أَوَّلُ بَيْتٍ هَاجَرَ إِلَى رَسُولِ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ثُمَّ إِنِّي قُلْتُهَا فَأَخْلَفَ اللهُ لِي رَسُولَ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَتْ: أَرْسَلَ إِلَيَّ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- حَاطِبَ بْنَ أَبِي بَلْتَعَةَ أَرْسَلَ إِلَيَّ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- حَاطِبَ بْنَ أَبِي بَلْتَعَةَ أَرْسَلَ إِلَيَّ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- حَاطِبَ بْنَ أَبِي بَلْتَعَةَ يَخْطُبُنِي لَهُ فَقُلْتُ: إِنَّ لِي بِنْتًا وَأَنَا غَيُورٌ (١)، فَقَالَ: ﴿ أَمَّا ابْنَتُهَا فَنَدْعُو اللهَ أَنْ يَذْهَبَ بِالْغَيْرَةِ» (٢).

وَبَعَثَ إِلَيْهَا عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فِي ذَلِكَ مِرَارًا ، فَتَذْكُرُ أَنَّهَا غَيْرَى ، وَأَنَّهَا مُصْبِيَةٌ (٣).

فَقَالَ: «أَمَّا الصِّبْيَةُ فَإِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ (١) ، وَأَمَّا الغَيْرَةُ فَأَدْعُو اللهَ فَيُذْهِبُهَا » .

فَأَذِنَتْ فِي ذَلِكَ ، وَقَالَتْ لِعُمَرَ آخِرَ مَا قَالَتْ لَهُ : قُمْ فَزَوِّجِ النَّبِيَّ

<sup>(</sup>١) غَيُورٌ: شَدِيْدُ الغَيْرَةِ، وَهِيَ الحَمِيَّةُ وَالأَنْفَةُ ، يُقَالُ: غَارَتِ المَرْأَةُ عَلَى زَوْجِهَا تَغَارُ غَيْرةً - بِالفَتْح - وَغَيْرًا ، وَغَارًا ، وَغِيَارًا - بِالكَسْرِ - فَهِيَ غَيُورٌ مِنْ غُيُر -بِضَمَّتَيْنِ وَيَجُوزُ الإِسْكَانُ - وَغَيْرِي مِنْ غَيَارَى - بِالفَتْح - .

<sup>(</sup>٢)أُخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (٣/٩١٨) .

<sup>(</sup>٣) مُصْبِيَةٌ؛ أَيْ: ذَٰاتُ صِبْيَة يَشْغَلُونَهَا عَنْهُ، ويَحْتَاجُونَ إِلَى مَثُونَة تَحْتَاجُ مَعَهَا أَنْ تَعْمَل لَهُمْ فَي قُوتِهِمْ، وَكَانَ لَهَا ثَلاَثَةُ أَوْلاد، وَهُمْ - عَلَى التَّوْتِيْبُ - : سَلَمَةُ، وَعُمَرُ، وَزُيْنَبُ، وَقَدْ رُبُّوا فِي حِجْرِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَكَنْفَهُ.

<sup>(</sup>٤) أَيْ: نَفَقَتهُمْ لَيْسَ إِلَيْكَ .

فَكَانَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَأْتِيهَا لِيَدْخُلَ بِمَا فَإِذَا رَأَتُهُ أَخَذَتْ زَيْنَبَ ابْنَتَهَا فَجَعَلَتْهَا فِي حِجْرِهَا فَيَنْقَلِبُ (٢) رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَعَلِمَ ذَلِكَ عَمَّارُ بْنُ يَاسِرَ وَكَانَ أَخَاهَا مِنْ الرَّضَاعَةِ فَأَتَاهَا وَقَالَ أَيْنَ هَذِهِ الْمَشْقُوحَةُ الْمَقْبُوحَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَعَلِمَ ذَلِكَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَاخَذَهَا فَذَهَبَ بِمَا فَجَاءَ رَسُولُ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَلَخَذَهَا فَذَهَبَ بِمَا فَجَاءَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَلَخَلَ عَلَيْهَا فَجَعَلَ يَضْرِبُ بِبَصَرِهِ فِي اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَلَ خَلَ عَلَيْهَا فَجَعَلَ يَضْرِبُ بِبَصَرِهِ فِي اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَلَ خَلَ عَلَيْهَا فَجَعَلَ يَضْرِبُ بِبَصَرِهِ فِي اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَلَ خَلَ عَلَيْهَا فَجَعَلَ يَضْرِبُ بِبَصَرِهِ فِي اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَلَ خَلَ عَلَيْهَا فَجَعَلَ يَضْرِبُ بِبَصَرِهِ فِي اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَلَ خَلَ عَلَيْهَا فَجَعَلَ يَضْرِبُ بِبَصَرِهِ فِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَلَتْ زَيْنَبُ؟ » .

فَقَالَتْ : جَاءَ عَمَّارٌ فَأَخَذَهَا فَذَهَبَ بِهَا فَدَخَلَ بِهَا رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَقَالَ لَهَا : « إِنْ شِئْتِ سَبَّعْتُ لَكِ وَسَبَّعْتُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَقَالَ لَهَا : « إِنْ شِئْتِ سَبَّعْتُ لَكِ وَسَبَّعْتُ

<sup>(</sup>١) قَالَ الحَافِظُ ابْنُ كَثِيْرِ فِي «البدَايَة» (٤/ ٤٣٩): «تَعْنِي قَدْ رَضِيْتُ وَأَذِنْتُ ، فَتَوَهَّمَ بَعْضُ العُلَمَاء أَنَّهَا تَقُولُ لا بْنِهَا عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، وَقَدْ كَانَ إَذْ ذَاكَ صَغِيْرًا لاَ يَلِي مِثْلُهُ العَقْدَ، وَقَدْ جَمَعْتُ فِي ذَلِكَ جُزْءًا مُفْرَدًا بَيَّنْتُ فِيْهِ الصَّوَابَ فِي ذَلِكَ ، وَللهِ الْخَمْدُ وَاللَّهُ .

وَإِنَّ الَّذَيِ وَلِي عَقْدَهَا عَلَيْهِ ابْنُهَا سَلَمَةُ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ - وَهُوَ أَكْبَرُ وَلَدِهَا - ، وَسَاغَ هَذَا؛ لأَنَّ أَبَاهُ ابْنُ عَمِّهَا ، فَللابْنِ ولايَةُ أُمَّةً إِذَا كَانَ سَبَبٌ لَهَا مِنْ غَيْر جَهَةِ البُنُوَّةِ بِلاَّجْمَاع، وَكَذَا إِذَا كَانَ مُعَتَّقًا أَوْ حَاكِمًا ، فَأَمَّا مَعْضُ البُنُوَّةِ فَلاَ يَلِي بَهَا النَّكَاحَ عِنْدَ بِالإِجْمَاع، وَكَذَا إِذَا كَانَ مُعَتَّقًا أَوْ حَاكِمًا ، فَأَمَّا مَعْضُ البُنُوَّةِ فَلاَ يَلِي بَهَا النَّكَاحَ عِنْدَ الشَّافَعِي وَحْدَهُ، وَخَالَفَهُ الثَّلاثَةُ : أَبُو حَنِيْفَةَ، وَمَالِكُ ، وَأَحْمَدُ - رَحِمَهُمُ اللهُ - » أَهُ. (٢) فَيَنْقَلَبُ: فَيَرْجِعُ .

#### لنسَائي » <sup>(۱)</sup> .

وَفِي رَوَايَةً: أَنَّهُ قَالَ لَهَا: « لَيْسَ بِكِ عَلَى أَهْلِكِ (٢) هَوَانٌ ، إِنْ شِئْتِ سَبَّعْتُ عِنْدَكِ ، وَإِنْ شِئْتِ ثَلَّتْتُ ثُمَّ دُرْتُ» ، قَالَتْ: ثَلِّتْ (٣). فَضَائلُهَا -رَضِي اللهُ عَنْهَا- ،

#### ١ \_ رُوْيَتُهَا لَجِبْرِيْلُ \_ عَلِيَّلِا \_ :

عَنْ مُعْتَمِرٌ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي عَنْ أَبِي عُنْ أَنِي عُثْمَانَ قَالَ: أُنْبِئْتُ أَنَّ جِبْرِيلَ أَتَى النَّبِيَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -وَعِنْدَهُ أُمُّ سَلَمَةَ فَجَعَلَ يَتَحَدَّثُ فَقَالَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِأُمِّ سَلَمَةَ: مَنْ هَذَا أَوْ كَمَا قَالَ.

<sup>(</sup>١) سَبَّعْتُ لَك: أَقَمْتُ عِنْدَك سَبْعَ لَيَال بِأَيَّامِّهَا ، فَإِنَّ الزَّوْجَ إِذَا تَزَوَّجَ الْبِكْرَ أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعً لَيَال بِأَيَّامِّهَا ، فَإِنْ أَرَادَتِ الثَّيْبُ أَنْ يُكْمِلَ لَهَا سَبْعً مُتَوَالِيَّةً ، وَإِذَا تَزَوَّجَ الثَّيْبَ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثًا . فَإِنْ أَرَادَتِ الثَّيْبُ أَنْ يُكْمِلَ لَهَا السَّبْعَ ، سَقَطَ حَقَّهَا مِنَ الثَّلاثِ، وَقَضَى السَّبْعَ لِغَيْرِهَا، وَإِنْ أَقَامَهَا الزَّوْجُ بِغَيْرِ السَّبْعَ لِغَيْرِهَا، وَإِنْ أَقَامَهَا الزَّوْجُ بِغَيْرِ الْحَرَيْدَة .

<sup>(</sup>٢) أَهْلَكُ : أَرَادَ نَفْسَهُ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَيْ : لاَ أَفْعَلُ فِعْلاً بِهِ هَوانَكِ عَلَيَّ . قَالَ النَّوَوَيُّ فِي «شَرْحِ مُسْلِم» (٥/ ١٩٠) : « مَعْنَاهُ لا يَلْحَقُكِ هَوَانٌ وَلا يَضِيعُ مِنْ حَقِّكِ شَيْءٌ بَلْ تَأْخُذِينَهُ كَامِلا ثُمَّ بَيَّنَ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حَقَّهَا وَأَنَّهَا مُخَيَّرَةٌ بَيْنَ سَبْع وَيَقْضِي لِيَاقِي نِسَائِه لأَنَّ فِي الثَّلاثَة مَزِيَّةً بِعَدَم الْقَضَاء ، وَفِي السَّبْع مَزِيَّةٌ لَهَا بِتَوَالِيهًا وَيَقْضِي لِيَاقِي نِسَائِه لأَنَّ فِي الثَّلاثَ لَكُوْنِهَا لاَ تُقْضَى وَلِيَقْرُبٌ عَوْدُهُ إِلَيْهَا فَإِنَّهُ وَكَمَالَ الْأُنْسَ فِيهَا ، فَاخْتَارَت الثَّلاثَ لَكُوْنِهَا لَا تُقْضَى وَلِيَقْرُبٌ عَوْدُهُ إِلَيْهَا فَإِنَّهُ يَطُوفُ عَلَيْهِنَّ لَيْلَةً ثُمَّ يَأْتِيهَا ، وَلَوْ أَخَذَتْ سَبْعًا طَافَ بَعْدَ ذَلِكَ عَلَيْهِنَّ سَبْعًا سَبْعًا سَبْعًا فَطَافَ بَعْدَ ذَلِكَ عَلَيْهِنَّ سَبْعًا سَبْعًا فَاللَّ فَطَالَتْ غَنْتُهُ عَنْهًا . اه. . فَطَالَتْ غَنْتُهُ عَنْهًا . اه. .

<sup>(</sup>٣)أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (١٤٦٠/ ٤١).

جَبِيًا إِلَيْضُطِفَى

قَالَتْ : هَذَا دِحْيَةُ فَلَمَّا قَامَ (۱)قَالَتْ : وَاللهِ مَا حَسِبْتُهُ إِلَّا إِيَّاهُ حَتَّى سَمِعْتُ خُطْبَةَ النَّبِيِّ –صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – يُخْبِرُ خَبَرَ جِبْرِيلَ، أَوْ كَمَا قَالَ . قَالَ أَبِي: قُلْتُ لِأَبِي عُثْمَانَ : مِمَّنْ سَمِعْتَ هَذَا ؟! ، قَالَ: مِنْ أَسَامَةَ بْن زَيْدِ» (۲).

## ٢\_ جَزَالَةُ رَأْيْعَا في قِصَّةِ الدُدَيْبِيَةِ :

عَنْ الْمِسْوَرِ بْنِ غَغْرَمَةَ وَمَرْوَانَ يُصَدِّقُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا حَدِيثَ صَاحِبِهِ قَالًا: ﴿ إِنَّ رَسُولَ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَالَحَ أَهْلَ مَكَّةَ ، وَكَتَبَ كِتَابَ الصُّلْحِ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ ، قَالَ: فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ قَضِيَّةِ الْكِتَابِ قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِأَصْحَابِهِ: «قُومُوا الْكِتَابِ قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِأَصْحَابِهِ: «قُومُوا فَانْحَرُوا ثُمَّ احْلِقُوا ».

قَالَ: فَوَاللهِ مَا قَامَ مِنْهُمْ رَجُلٌ حَتَّى قَالَ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، فَلَمَّا

<sup>(</sup>١) فَلَمَّا قَامَ ؛ أَي: النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -قَامَ ذَاهِبًا إِلَى الْمَسْجِدِ ، وَهَذَا يَدُلُّ عَلَيْهِ أَنَّهُ لَمْ يُنْكُرْ عَلَيْهَا مَا ظَنَّتُهُ مِنْ أَنَّهُ دِحْيَةُ اكْتِفَاءً بِمَا سَيَقَعُ مِنْهُ فِي الْخُطْبَةِ مِمَّا يُؤضِّحُ لَهَا الْمَقَّصُودَ .

<sup>(</sup>٢) أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ (٣٦٣٣ - ٤٩٨٠)، وَمُسْلِمٌ (١٠٠/٢٤٥١). (٣) َ الْحُدَيْبِيَةِ - بِتَّخْفِيْفِ اليَاءِ لاَ بِتَشْدِيْدِهَا - قَرْيَةٌ قَرِيبَةٌ مِنْ مَكَّةَ أَكْثَرُهَا فِي الْحَرَمِ، سُمِّيَتْ بِبِئْرٍ فِيْهَا، وَقِيْلَ: بِشَجَرَةٍ حَدْبَاءَ صُغِّرَتْ وَشُمِّيَ الْمَكَانُ بِهَا.

لَمْ يَقُمْ مِنْهُمْ أَحَدُّ دَخَلَ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ فَذَكَرَ لَهَا مَا لَقِيَ مِنْ النَّاسِ، فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ : يَا نَبِيَّ اللهِ أَنْحِبُّ ذَلِكَ اخْرُجْ ثُمَّ لَا تُكَلِّمْ أَحَدًا مِنْهُمْ كَلِمَةً ؛ حَتَّى تَنْحَرَ بُدْنَكَ (١) ، وَتَدْعُوَ حَالِقَكَ فَيَحْلِقَكَ .

فَخَرَجَ فَلَمْ يُكَلِّمْ أَحَدًا مِنْهُمْ حَتَّى فَعَلَ ذَلِكَ نَحَرَ بُدْنَهُ ، وَدَعَا حَالِقَهُ فَحَلَقَهُ ، فَلَمَّا رَأَوْا ذَلِكَ قَامُوا فَنَحَرُوا ، وَجَعَلَ بَعْضُهُمْ يَعْلِقُ بَعْضًا خَمَّا خَمَا خَمَا خَمَّا خَمَا فَعَلَا بَعْضُهُمْ يَقْتُلُ بَعْضًا خَمَّا خَمَّا خَمَا مَا فَعَلَا بَعْضُهُمْ يَقْتُلُ بَعْضًا خَمَّا خَمَا بَعْضُهُمْ يَقْتُلُ بَعْضًا خَمَّا فَعَلَا بَعْضُهُمْ يَقْتُلُ بَعْضًا خَمَّا فَعَالَا بَعْضُهُمْ يَقْتُلُ بَعْضًا خَمَّا فَعَلَا بَعْضُهُمْ يَقْتُلُ بَعْضًا خَمَّا فَعَلَا بَعْضُهُمْ يَقْتُلُ بَعْضُهُمْ يَقْتُلُ بَعْضًا خَمَّا فَعَلَا بَعْضُهُمْ يَقْتُلُ بَعْضًا خَمَّا فَعَلَا بَعْضُوا فَعَلَا بَعْضُهُمْ يَقْتُلُ بَعْضًا خَمَّا فَعَلَا يَعْمُ لَعْ فَالْمُوا فَنَحَمُوا فَيَعْمُ فَعُمُوا فَيَعْلَا بَعْضُوا فَيَلْكُ فَا فَعَلَا بَعْضُوا فَيَعْلَا بَعْمُ فَيْ فَعُلُولُ بَعْمُ فَعُلُولُ فَيْ فَعُلُولُ بَعْمُ فَعُمْ الْمُعُلِقُولُ فَا فَعَلَا لَعَلَا لَعَلَا لَعَلَا لَعْمُ فَا فَعَلَا لَعْمُ فَعُلُولُ فَا فَعَلَا لَعْمُ فَعُلُولُ فَا فَعَلَا لَعْمُ فَا فَعَلَا لَعْمُ لَعْمُ لَعْمُ لَعْمُ لَعْمُ لِلْ فَالْمُ فَا عَلَا لَهُ فَا لَا عَلَا لِهِ فَا فَا فَعُلُوا فَعَلَا الْعَلَالُ فَالْمُ فَا عَلَا لَا عَلَا لَا عَلَا اللَّهُ فَا لَا لَا عَلَا لَا عَلَا اللَّهُ الْمُعَلِّلُ فَا لَا لَا عَلَا لَا اللَّهُ فَا عَلَا اللَّهُ فَا لَا عَلَا لَا عَلَا لَا عَلَا لَا اللَّهُ فَا لَا اللَّهُ فَالْمُ لَا عَلَا اللَّهُ فَا لَا اللَّهُ فَا لَا عَلَا اللَّهُ فَا لَا اللَّهُ فَا لَا عَلَا لَا عَلَا اللَّهُ فَا لَا عَلَا اللَّهُ فَالْمُ اللَّهُ فَا لَا عَلَا لَا اللّهُ فَالْمُ لَا لَا لَا عَلَا لَا عَلَا لَا عَلَا اللّهُ فَالَا لَا عَلَا اللّهُ فَالْمُ لَا اللّهُ الْمُعْلَا لَا عَلْمُ لَا اللّهُ فَا لَا عَلَا اللّهُ الْمُعْلَالُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

## وَفَاتُهَا \_رَضِي اللهُ عَنْهَا\_:

عُمِّرَتْ أُمُّ سَلَمَةً - رَضِي اللهُ عَنْهَا - حَتَّى بَلَغَهَا مَقْتَلُ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلَيًّ - رَضِي اللهُ عَنْهَا - حَتَّى بَلَغَهَا مَقْتَلُ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلَيًّ - رَضِي اللهُ عَنْهُا - وَكَانَ قَتْلُهُ يَوْمُ عَاشُورَاءَ سَنَةً إِحْدَى وَسِتِّيْنَ فِي اللهُ عَنْهُا - وَكَانَ قَتْلُهُ يَوْمُ عَاشُورَاءَ سَنَةً إِحْدَى وَسِتِّيْنَ فِي وَلَيَةً إِنْهُا اللهُ عَنْهُا وَعُنْ مَعَاوِيَةً ، فَوَجَمَتْ (٣) لِذَلِكَ ، وَغُشِي عَلَيْهَا (١٠) ، وَحَزِنَتْ

<sup>(</sup>١) الْبَدَنَةُ -بِضَمَّتَيْن ، ويَجُوزُ إِسْكَانُ الدَّالِ تَخْفِيْفًا - تَكُونُ مِنَ الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْغَنَم تُهْدَى إِلَى مَكَّةَ ، الَذَّكَرُ والأُنْثَى فِي ذَلِكَ سَواءٌ ، وَاحِدَتُهَا بَدَنَةٌ - بِالتَّحْرِيْكِ- سُمِّيَتُ بذَلِكَ لِأَنَّهُمْ كَانُوا يُسَمِّنُونَهَا .

<sup>(</sup>٢) أَخْرَجَهُ البُّخَارِيُّ (٢٧٣١ - ٢٧٣٢)

<sup>(</sup>٣) وَجَمَّتُ: أَسْكَتَهَا الْهُمُّ وَالْحَزَنُ، وَعَلَتْهَا الكَابَةُ، يُقَالُ: وَجَمَ مِنَ الأَمْرِ - مِنْ بَابِ وَعَدَ - وَجُمَّا، وَوُجُومًا.

<sup>(</sup>٤) يُقَالُ: غُشْيَ عَلَيْه - بِضَمِّ الغَيْنِ - غَشْيَةً، وَغَشْيًا، وَغَشَيَانًا -بِالتَّحْرِيْكِ - إِذَا أُغْمِيَ عَلَيْه مَعْشِيًّ عَلَيْه .

جَبِينًا لِلْصُطَفِي

عَلَيْهِ كَثِيْرًا ، وَلَمْ تَلْبَثْ بَعْدَهُ إِلَّا يَسِيْرًا ، وَانْتَقَلَتْ إِلَى الله عَنْ (١) أَرْبَعْ وَثَهَانِيْنَ سَنَةً (٢) ، وَكَانَتْ آخِرَ مَنْ مَاتَ مِنْ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِيْنَ (٣).

<sup>(</sup>۱) «السِّيَر» (۲/۲).

<sup>(</sup>٢) «الإِصَابَة» (٨/ ٢٢٥) ، و «المَحْبِر» (لابْنِ حَبِيْبِ (ص٩٩) .

<sup>(</sup>٣) «السَّيَر» (٢/ ٢٠٢).

# زَيْنَبُ بِنْتُ جَحْشِ الْأَسَدِيَّةُ وَيْنَبُ بِنْتُ جَحْشِ الْأَسَدِيَّةُ

#### نَسَبُهَا -رَضِي اللَّهُ عَنْهَا- :

هِيَ أُمُّ الْمُؤْمِنِيْنَ زَيْنَبُ (١) بِنْتُ جَحْش بْنِ رِئَابِ بْنِ يَعْمُرَ بْنِ صَبِرَةَ بِنِ مَرَةً الْأَسَدِيَّةُ (٢). بْنِ مُرَّةَ بْنِ كَبِيْرِ بْنِ غَنْمِ بْنِ دُودَانَ بْنِ أُسَدِ بْنِ خُزَيْمَةَ الْأَسَدِيَّةُ (٢).

وَأُمُّهَا: أُمَيْمَةُ بِنْتُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ بْنِ هَاشِمٍ؛ فَهِيَ ابْنَةُ عَمَّةِ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- (٣).

## قِصَّةُ الزَّوَاجِ الْمُبَارَكِ ؛

عَنِ ابْن عَبَّاس -رَضِي اللهُ عَنْهُمَا- قَالَ :أَنَّ رَسُول الله -صَلَّى اللهُ عَنْهُمَا- قَالَ :أَنَّ رَسُول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - انْطَلَقَ يَخْطُب عَلَى فَتَاهُ زَيْد بْن حَارِثَة، فَدَخَلَ عَلَى

<sup>(</sup>١) أَخْرَجَ الإِمَامِ مُسْلِمٌ (٢١٤٢/ ١٨) مِنْ حَدِيْثِ حَدَّثَنِي زَيْنَبُ بِنْتُ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: « كَانَ اسْمِي بَرَّةَ فَسَمَّانِي رَسُولُ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - زَيْنَبَ قَالَتْ: وَدَخَلَتْ عَلَيْهِ زَيْنَبُ بِنْتُ جَحْشِ وَاسْمُهَا بَرَّةُ فَسَمَّاهِا زَيْنَبَ».

وَقَدْ عَلَّلَ رَشُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهْيَهُ عَنْ هَذَا الاسْم بِقَوْلِهِ - كَمَا فِي مُسْلِمٌ (٢١٤٢) ١٩) - : « لَا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ اللهُ أَعْلَمُ بِأَهْلِ الْبِرِّ مَنْكُمْ » . وَكَانَتْ زَيْنَبُ تُكْنَى بأُمِّ الحَكَم . انْظُر : «البدَايَةُ وَالنِّهَايَة » (٤/ ٢٠٥) .

<sup>(</sup>٢) «البدَايَةُ وَالنِّهَايَةِ» (٤/ ٥٠٠).

<sup>(</sup>٣) «البدَايَةُ وَالنِّهَايَة» (٤/ ٥٠٠).

زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشِ الْأُسَدِيَّة فَخَطَبَهَا، فَقَالَتْ: لَسْت بِنَاكِحَتِهِ.

فَقَالَ رَسُولِ الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: « فَانْكِحِيهِ»، فَقُلْت: يَا رَسُولَ الله أَوَامَر (١) في نَفْسي ! ، فَبَيْنَهَا هُمَا يَتَحَدَّثَانِ أَنْزَلَ الله هَذِهِ الْآيَة عَلَى رَسُولِهِ: ﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَ أَمَرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ ٱلْحِيَرَةُ مِنَ أَمَرِهِمَ ۗ وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ. فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا ﴿٢٦ ﴾ [الأَخْزَاب:٣٦].

قَالَتْ : قَدْ رَضِيته لِي يَا رَسُول الله مَنْكَحًا ؟ . قَالَ : « نَعَمْ » ، قَالَتْ : إِذَنْ لَا أَعْصِي رَسُولَ الله، قَدْ أَنْكَحْته نَفْسِي (٢).

قَبِلَتْ زَيْنَبُ وَهِيَ تُؤَدِّي حَقَّ السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فَحَسْبُ، وَدَخَلَ زَيْدٌ بَهَا ، فَوَجَدَ امْرَأَةً مَصْرُ وفَةَ الفُؤَادِ عَنْهُ ، تُسَلِّمُهُ جَسَدَهَا ، وَتُحْرِمُهُ العَطْفَ وَالتَّقْديْرَ .

ثُمَّ أَرَادَ اللهُ - تَعَالَى - أَنْ يُبْطِلَ مَا كَانَ أَهْلُ الجَاهِلِيَّةِ عَلَيْهِ مِنْ أَحْكَام التَّبَنِّي بأَمْر لَا أَبْلَغَ فِي الإِبْطَالِ مِنْهُ، وَهُوَ تَزَوَّجُ امْرَأَةِ الَّذِي يُدَّعَى ابْنًا؛ فَإِنَّ ادِّعَاءَ البُّنُوَّةِ كَوْنٌ مِنَ التَّزْوِيْرِ ، فَأَوْحَى اللهَ لِنَبِيِّهِ

<sup>(</sup>١) المُؤَامَرة: المُشَاوَرَة .

<sup>(</sup>٢) أَخْرَجَهُ ابْنُ جَرِيْر (٢٢/ ١٢) ، وانْظُر: «تَفْسِيْرُ ابْنِ كَثِيْرِ» (٣/ ٤٩) .

-صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّ زَيْنَبَ سَتَصيْرُ زَوْجَتَهُ (١).

فَاعْتَرَى الرَّسُولَ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - هَمُّ مُقْلِقٌ لِهَذَا الأَمْرِ الغَريْبِ، وَسَاوَرَهُ (٢) التَّخَوُّفُ مِنَ الإِقْدَامِ عَلَيْهِ ، بَلْ أَخْفَاهُ فِي نَفْسِهِ الغَريْبِ، وَسَاوَرَهُ (٢) التَّخَوُّفُ مِنَ الإِقْدَامِ عَلَيْهِ ، بَلْ أَخْفَاهُ فِي نَفْسِهِ خَوْفًا مِنْ مَغَبَّتِهِ (٣) ؛ فَسَيَقُولُ النَّاسُ : تَزَوَّجَ حَلِيْلَةَ ابْنِهِ ، وَهِيَ لَا تَجُلُّ لَهُ (٤).

وَقَدْ تَرَيَّثَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي إِنْفَاذِ أَمْرِ اللهِ، وَكَانَ يَسْتَحِيي أَنْ يَأْمُرَ زَيْدًا بِطَلاَقَهَا ، وَلَعَلَّهُ ارْتَقَبَ مِنَ اللهِ - لِفَرْطِ تَحَرُّجه- أَنْ يُعْفَيَهُ مِنْ ذَلِكَ .

مَكَثَتْ زَيْنَبُ عِنْدَ زَيْدٍ قَرِيْبًا مِنْ سَنَةٍ أَوْ فَوْقَهَا (٥) ، ثُمَّ ازْدَادَتِ

(٥) «البدَايَةُ وَالنِّهَايَةُ» (٤/ ٥٠١) .

<sup>(</sup>١) الحِكْمَةُ مِنْ إِبْطَالِ عَادَةِ التَّبَنِّي مِنْ إِمَامِ المُسْلِمِيْنِ: أَنَّ ذَلِكَ أَدْعَى لِقَبُولِهِمْ.

<sup>(</sup>٢) سَاوَرَهُ : وَاثَبَهُ .

<sup>(</sup>٣) المَغَبَّه: -ِالفَتْح- عَاِقَبَةُ الشَّيْء .

<sup>(</sup>٤) كَانَ زَيْدٌ -رَضِي اللهُ عَنْهُ - مَنْ سَبْي الجَاهِلِيَّةِ ، اشْتَرَاهُ حَكِيْمُ بْنُ حِزَامٍ ، فَابْتَاعَتْهُ مِنْهُ عَمَّتْهُ خَدِيْجَةُ بِنْتُ خُويْلِد -رَضِي اللهُ عَنْهَا-، فَوَهَبَتْهُ لِرَسُولِ الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَأَعْتَقَهُ وَتَبَنَّاهُ ، وَهُوَ صَغِيْرٌ ، فَلَبثَ حَتَّى صَارَ رَجُلاً يُقَالُ لَهُ : زَيْدُ بْنُ مُحَمَّد، وَسَلَّمَ - فَأَعْتَقَهُ وَتَبَنَّاهُ ، وَهُوَ صَغِيْرٌ ، فَلَبثَ حَتَّى صَارَ رَجُلاً يُقَالُ لَهُ : زَيْدُ بْنُ مُحَمَّد، فَأَرَادَ اللهُ أَنْ يَقْطَعَ هَذَا الإِلْحَاق، وَهَذِهِ النَّسْبَةَ بِقَوْلِه - تَعَالَى - : ﴿ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيآ عَكُمْ اللهُ عَلْلَهِ اللهُ أَنْ يَقْطَعَ هَذَا الإِلْحَاق، وَهَذِهِ النَّسْبَةَ بِقَوْلِه - تَعَالَى - : ﴿ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيآ عَكُمْ اللهُ عَلْلُه اللهُ عَلَلُهُ وَمَا جَعَلَ أَدْعُوهُمْ لِاَبَآلِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللّهَ ﴾ [الأخزاب:٤-٥]. أَنْنَا وَتَأْكِيْدًا بِوُقُوعَ تَزْويْج رَسُولُ الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بزَيْنَبَ بَعْدَدَ طَلاقِهَا مِنْ زَيْد، وَكَانَتُ الْعَرَبُ تَعْتَقَدُ أَنَّهُ يَعْرُمُ عَلَى الرَّجُلِ الْمَرَأَةُ مَنْ تَبَنَّاهُ إِذَا وَكُلَ بَا، كَمَا تَعْرُمُ عَلَيْهِ الْمَرَأَةُ الْبُهِ حَقِيْقَةً بِمُجَرَّدِ العَقْدِ عَلَيْهَا .

الخلافاتُ بَيْنَهُمَا حِدَّةً (١) ، فَذَهَبَ زَيْدٌ إِلَى رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَشْكُو إِلَيْهِ مِنْهَا غِلْظَةَ قَوْلٍ، وَعِصْيَانَ أَمْرٍ، وَأَذَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَشْكُو إِلَيْهِ مِنْهَا غِلْظَةَ قَوْلٍ، وَعِصْيَانَ أَمْرٍ، وَأَذَى بِاللِّسَانِ، وَتَعْظُّمَا بِالشَّرَفِ، وَيُغْبِرُهُ بِأَنَّهُ يُرِيْدُ فُرَاقَهَا، فَجَعَلَ رَسُولُ بِاللَّمِانِ، وَتَعْظُّمَ بِالشَّهِ حَسَلًى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَقُولُ لَهُ: ﴿ اتَّقِ اللهَ فِيْهَا تَقُولُ عَنْهَا ، وَأَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ » .

فَعَنْ أَنَسَ قَالَ جَاءَ زَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ يَشْكُو فَجَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: « اتَّق اللهَ وَأَمْسِكُ عَلَيْكَ زَوْجَكَ» (٢).

فَعَاتَبَ اللهُ رَسُولَهُ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَى تَبَاطُئِهِ وَتَحُرُّجِهِ قَائِلاً: ﴿ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنَعُمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ (٣) وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ (٤) أَمْسِكُ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَأَتَّقِ ٱللَّهُ وَتُحُفِّفِي فِي نَفْسِكَ مَا ٱللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى ٱلنَّاسَ وَٱللَّهُ أَحَقُ أَن تَخْشَلُهُ فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا (٥)

<sup>(</sup>١) حِدَّةً - بِالكَسْرِ - : النَّشَاطُ والسُّرْعَة فِي الأُمُورِ والمَضَاء فِيْهَا، مَأْخُوذٌ مِنْ حِدِّ السَّيْفِ.

<sup>(</sup>٢) أِخْرَجَهُ البُخَارِيُّ (٧٤٢٠).

<sup>(</sup>٣) أِيْ: بالإسلام .

<sup>(</sup>٤) أَيْ: بالعَتْق مِنَ الرِّقُ والعُبُودِيَّة .

<sup>(</sup>٥) وَطُّرًا - بِالْتَّحْرِيْكَ - : الأَرْبُ وَالحَاجَة، وَقَضَاءُ الْوَطَرَ مِنَ الشَّيْءِ : بُلُوعُ مُنْتَهَى مَا فِي النَّفْسِ مِنْ حَاجَتِهَا فِيْهِ ، وَالْمُرَادُ هُنَا أَنَّهُ قَضَى وَطَرَهُ مِنْهَا بِنِكَاحِهَا وَالدُّخُولِ بِهَا بِحَيْثُ لَمْ يَبْقَ لَهُ فِيهَا حَاجَةٌ .

زُوَّجُنَّكُهُمُ ﴾ [الأُخزَاب:٣٧] (١).

### فُضْلُهَا -رَضَى اللهُ عَنْهَا- :

١ - أَنَّهَا ابْنَةُ عَمَّةِ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ، وَلَيْسَ مِنْ نِسَائِهِ قَرِيْبَةٌ غَيْرُهَا .

٢- أَنَّ الله - سُبْحَانَهُ وَتَعَالى - زَوَّجَهَا رَسُولَهُ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- مِنْ فَوْقِ عَرْشِهِ ، وَكَانَ جِبْرِيْلُ - عَلَيْتِ - هُوَ السَّفِيْرَ بَدْلِكَ.
 بذَلِكَ.

عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ -رَضِي اللهُ عَنْهُ اَل : لَّا انْقَضَتْ عِدَّةُ وَسَلَّمَ-: « لِزَيْدٍ فَاذْكُرْهَا زَيْنَبَ ، قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: « لِزَيْدٍ فَاذْكُرْهَا

<sup>(</sup>١) قَالَ الْحَافِظُ فِي «الفَتْح» (٨/ ٣٨٤): « وَقَدْ أَخْرَجَ ابْنُ أَبِي حَاتِم هَذَه الْقَصَّةَ مِنْ طَرِيقِ السُّدِّيِّ فَسَاقَهَا سِيَاقًا وَاضِحًا حَسَنًا وَلَفْظُهُ " بَلَغَنَا أَنَّ هَذَه الْآيَةُ نَزَلَّتُ فِي زَيْنَبَ بِنْتَ جَحْش ، وَكَانَتُ أُمُّهَا أُمَيْمَةُ بِنْتُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ عَمَّةُ رَسُولِ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَرَادَ أَنْ يُزَوِّجَهَا زَيْدَ بْنَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَرَادَ أَنْ يُزَوِّجَهَا زَيْدَ بْنَ حَارِثَةَ مَوْلاهُ فَكَرِهَتْ ذَلِكَ ، ثُمَّ إِنَّهَا رَضِيَتْ بِمَا صَنَعَ رَسُولُ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَزَوَّجَهَا إِيَّاهُ ، ثُمَّ أَعْلَمَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ نَبِيهُ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَزَوَّجَهَا إِيَّاهُ ، ثُمَّ أَعْلَمَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ نَبِيهُ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَزَوَّجَهَا إِيَّاهُ ، ثُمَّ أَعْلَمَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ نَبِيهُ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَزَوَّجَهَا إِيَّاهُ ، ثُمَّ أَعْلَمَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ نَبِيهُ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يُمْولُ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يُمْسَكَ عَلَيْهِ وَوَيَلُو اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يُمْسَكَ عَلَيْهِ وَكَانَ يَتُولُوا تَزَوَّجَ امْرَأَةَ ابْنِهِ ، وَكَانَ يَخْشَى النَّاسَ أَنْ يَعِيبُوا عَلَيْهِ وَيَقُولُوا تَزَوَّجَ امْرَأَةَ ابْنِهِ ، وَكَانَ يَعْمِلُوا عَلَيْهِ وَيَقُولُوا تَزَوَّجَ امْرَأَةَ ابْنِهِ ، وَكَانَ قَدْ تَنَتَعَى زَيْدًا » ا هـ.

جَبِيَالِكُمُطِفِيُّ عَلَّ » (١).

قَالَ فَانْطَلَقَ زَيْدٌ حَتَّى أَتَاهَا وَهِي تُخَمِّرُ عَجِينَهَا (١) ، قَالَ : فَلَهَّا رَأَيْتُهَا (٣) عَظُمَتْ فِي صَدْرِي ، حَتَّى مَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَنْظُرَ إِلَيْهَا أَنَّ رَأَيْتُهَا (٣) عَظُمَتْ فِي صَدْرِي ، حَتَّى مَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَنْظُرَ إِلَيْهَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ –صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – ذَكَرَهَا (١) ، فَوَلَّيْتُهَا ظَهْرِي (٥) ، وَنَكَصْتُ عَلَى عَقِبِي (٦) ، فَقُلْتُ : يَا زَيْنَبُ أَرْسَلَ رَسُولُ اللهِ –صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – يَذْكُرُكِ .

قَالَتْ: مَا أَنَا بِصَانِعَة شَيْئًا حَتَّى أُوَامِرَ رَبِّي، فَقَامَتْ إِلَى مَسْجِدِهَا(٧)،

(١) فَاذْكُرْهَا عَلِيَّ ؟ أَيْ: فَاخْطُبْهَا لِي مِنْ نَفْسِهَا .

قَالَ الْحَافِظُ فِي «الْفَتْح» (٨/ ٤٨٨): « وَهَٰذَا أَيْضًا مِنْ أَبْلَغ مَا وَقَعَ فِي ذَلِكَ ، وَهُوَ أَنْ يَكُونَ الَّذِي كَانَ زَوْجُهَا هُوَ الْخَاطِبُ ، لِئَلَّا يَظُنَّ أَحَدٌ أَنَّ ذَلِكَ وَقَعَ قَهْرًا بِغَيْرِ رِضَاهُ . وَفِيهِ أَيْضًا اخْتِبَارُ مَا كَانَ عِبْدَهُ مِنْهَا هَلْ بَقِيَ مِنْهُ شَيْءٌ أَمْ لَا ؟ » ا هـ .

(٢) تُخَمِّرُ عَجينَهَا : أَيْ : تَجْعَلُ فِيْهِ الخَمِيْرَةَ . "

(٣) فَلَمَّا رَأَيْتُهَا: نَظَرَ إلَيْهَا مَا كَانَ مِنْ عَادَتِهِم قَبْلَ نُزُولِ الحِجَابِ، ثُمَّ نَزَلَ الحِجَابُ صَسْحَةَ عُرْسِ زَيْنَتَ.

(٤) مَغْنَاهُ أَنَّهُ هَا بَهَا وَاسْتَجَلَّهَا مِنْ أَجَلِ إِرَادَةِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- تَزَوُّجَهَا، فَعَامَلَةَ مَنْ تَزَوَّجَهَا -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فِي الْإِعْظَامِ وَالْإِجْلَالِ وَالْمَهَابَة.

(٥)فَوَلَّيْتُهَا ظَهْرِي؛ أَيْ : أَدِرْتُهُ إِلَيْهَا ؛ لِئَلَّا يَسْبِقَنِي النَّظِرُ إِلَيْهَا .

(٦) وَنَكَصْتُ عَلِّي عَقْبِي؛ أَيْ: رَجَعْتُ إِلَى وَرَائِيّ وَتَأَخَّرْتُ .

(٧) مَسْجِدِهَا ؛ أَيْ : مَوْضِعْ صَلَاتِهَا مَنْ بَيْتِهَا . وَفِيهِ اسْتَحْبَابُ صَلَاةِ الاسْتَخَارَةِ لِمَنْ هَمَّ بِأَمْرِ سَوَاءٌ كَانَ ذَلِكَ الْأَمْرُ ظَاهِرَ الْخَيْرِ أَمْ لَا ، وَلَعَلَّهَا اسْتَخَارَتْ لِخَوْفِهَا مِنْ تَقْصِيْرِ فِي حَقَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-.

وَنَزَلَ الْقُرْآنُ (١) ، وَجَاءَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَدَخَلَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَدَخَلَ عَلَيْهَا بِغَيْرِ إِذْنِ (٢) .

قَالَ فَقَالَ وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَأَطْعَمَنَا الْخُبْزَ وَاللَّحْمَ حِينَ امْتَدَّ النَّهَارُ (٣)، فَخَرَجَ النَّاسُ وَبَقِي
رَجَالٌ يَتَحَدَّثُونَ فِي الْبَيْتِ بَعْدَ الطَّعَامِ فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَاتَّبَعْتُهُ فَجَعَلَ يَتَبَيَّعُ حُجَرَ نِسَائِهِ يُسَلِّمُ عَلَيْهِنَّ وَيَقُلْنَ
يَا رَسُولَ اللهِ كَيْفَ وَجَدْتَ أَهْلَكَ.

قَالَ فَهَا أَدْرِي أَنَا أَخْبَرْتُهُ أَنَّ الْقَوْمَ قَدْ خَرَجُوا أَوْ أَخْبَرَني.

قَالَ: فَانْطَلَقَ حَتَّى دَخَلَ الْبَيْتَ فَذَهَبْتُ أَدْخُلُ مَعَهُ فَأَلْقَى السِّتْرَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ وَنَزَلَ الْحِجَابُ قَالَ وَوُعِظَ الْقَوْمُ بِهَا وُعِظُوا بِهِ.

زَادَ ابْنُ رَافِعِ فِي حَدِيثِهِ : ﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا نَدْخُلُواْ بِيُوتَ

<sup>(</sup>١) يَعْنِي : نَزِلَ قَوْلُهُ تَعَالَي: ﴿ فَلَمِّنَا قَضَىٰ زَنْدٌ يِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَكُكُهَا ﴾ [الأخزَاب:٣٧].

<sup>(</sup>٢) إَنَّمَا يَخَلِّ عَلَيْهَا -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بِغَيْرِ إِذْنِ ، لأَنَّ اللهَ زَوَّجَهُ إِيَّاهَا بِالآيَةِ السَّابِقَةِ بِلاَ وَلِيٍّ ، وَلاَ عَقْدٍ ، وَلاَ مَهْرٍ ، وَلاَ شُهُودٍ مِنَ البَشَرِ .

<sup>(</sup>٣) امْتَدَّ الْنَّهَارُ: ارْتَفَعَ.

ٱلنَّبِيِّ إِلَّا أَن يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامِ غَيْرَ نَظِرِينَ (''إِنَكُ ('') إِلَى إِلَى طَعَامِ غَيْرَ نَظِرِينَ (''اإِنَكُ ('') إِلَى اللَّهُ وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْي مِنَ ٱلْحَقَّ ﴾ [الأخزَاب:٥٣] (٣).

وَعَنْ أَنَسٍ -رَضِي اللهُ عَنْهُ- قَالَ: «... فَكَانَتْ زَيْنَبُ تَفْخَرُ عَلَى أَزُوَاجِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تَقُولُ: زَوَّجَكُنَّ أَهَالِيكُنَّ وَزَوَّجَنِي اللهُ تَعَالَى مِنْ فَوْقِ سَبْع سَمَوَاتٍ» (٤).

#### ٣- أَنَّ اللّه - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى - : أَنْزَلَ فِي شَأْنِهَا قُرْآنًا يُتْلَى:

فَعَنْ أَنَسٍ -رَضِي اللهُ عَنْهُ- قَالَ: أَنَّ هَذِهِ الآيَة ﴿ وَتُخْفِى فِى نَفْسِكَ مَا ٱللَّهُ مُبَدِيهِ ﴾ نَزَلَتْ فِي شَأْنِ زَيْنَبَ وَزَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ (٥٠).

#### ٤ - بَرَكَتُهَا فِي نُزُولِ آيَةٍ الحِجَابِ؛

فَعَنْ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - يَقُولُ: نَزَلَتْ آيَةُ الْحِجَابِ(١٠)

<sup>(</sup>١) نَاظِرِيْنَ: مُنْتَظِرِيْنَ.

<sup>(</sup>٢) إِنَاهُ : نُضْجهُ وَإَدْرَاكهُ ، يُقَالُ : أَنَى الشَّيْءُ فَهُو أَنِيُّ : إِذَا نَضِجَ وأَدْرَكَ ، وَبَابُهُ رَمَى ، وَإِنَّهُ رَمَى ، وَإِنَّهُ رَمَى ، وَإِنَّهُ رَمَى ،

<sup>(</sup>٣) أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (٨٩ ١٤ ٢٨).

<sup>(</sup>٤) أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ (٧٤٢٠).

<sup>(</sup>٥) أَخْرَجَهُ البُخَارَيُّ (٤٧٨٧).

<sup>(</sup>٦) آيَةُ الْحِجَابِ قَوْلُهُ -تَعَالَى- ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّبِى ۚ قُلُ لِأَزْوَجِكَ وَبَنَانِكَ وَنِسَآءِ ٱلْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَدِيدِهِينَّ ﴾ [الأخزَاب:٥٥].

جَبِيبًا إِلَيْضُطِفِي

فِي زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشِ ، وَأَطْعَمَ عَلَيْهَا يَوْمَئِذِ خُبْزًا وَلَحْمَّا ، وَكَانَتْ تَقُولُ إِنَّ تَقُولُ إِنَّ تَقُولُ إِنَّ اللهُ أَنْكَحَنِي فِي الشَّهَ إَنْكَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَكَانَتْ : تَقُولُ إِنَّ اللهُ أَنْكَحَنِي فِي الشَّمَاءِ » (١) .

٥-أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمْ يُولِمْ (٢) عَلَى نِسَائِهِ مَا أَوْلَمَ عَلَيْهَا:

فَعَنْ ثَابِت -رَضِي اللهُ عَنْهُ-قَالَ: ﴿ ذُكِرَ تَزْوِيجُ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشِ عِنْدَ أَنَسٍ فَقَالَ: ﴿ ذُكِرَ تَزْوِيجُ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشِ عِنْدَ أَنَسٍ فَقَالَ: مَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَوْلَمَ عَلَيْهَا أَوْلَمَ بِشَاةٍ ﴾ (٣)(٤).

وَفِي رَوَايَةِ: « قَالَ: أَطْعَمَهُمْ خُبْزًا وَخُمًّا حَتَّى تَرَكُوهُ» (٥٠).

<sup>(</sup>١) أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ (٧٤٢١).

<sup>(</sup>٢) أَوْلَمَ: صَنَعَ الوَلِيْمَةُ ، وَهِيَ طَعَامُ العُرْس .

<sup>(</sup>٣) أَخْرَاجَهُ البُّخَارِيُّ (١٧١٥٥) ، مُسْلِمٌ (١٤٢٨/ ٩٠).

<sup>(</sup>٤) قَالَ الحَافظُ فَي «الفَتْح» (١/ ٩٧): « وَقَالَ الْكِرْمَانِيُّ: لَعَلَّ السَّبَّ فِي تَفْضيل زَيْنَبَ فِي الْوَلِيمَةِ عَلَى غَيْرِهَا ؛ كَانَ لِلشُّكْرِ لِلَّهِ عَلَى مَا أَنْعَمَ بِهِ عَلَيْهِ مِنْ تَزْوِيجِهِ إِيَّاهَا بالْوَحْى.

<sup>(</sup>٥) أَخْرَجُّهُ مُسْلِمٌ (١٤٢٨) ٩١).

وَفِيْهَ : أَنَّ البَرَكَٰةَ وَقَعَتْ فِي وَلِيْمَتِهَا ، حَيْثُ أَشْبَعَ الْمُسْلِمِينَ خُبْزًا وَلَحْمًا مِنَ الشَّاةِ الوَاحِدَةِ .

# ٦-أنّها كَانَتْ تُسَامِي عَائِشَة في الجَمَالِ والحُظْوَةِ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ -صَلَّى اللّهُ عَلَيْه وَسَلَّم -:

فَعَنْ عَائِشَةُ -رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - فِي حَدِيْثِ الإِفْكِ الطَّوِيْلِ قَالَتْ: وَكَانَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَسْأَلُ زَيْنَبَ اَبْنَةً جَحْشِ عَنْ أَمْرِي فَقَالَ : يَا زَيْنَبُ مَاذَا عَلَمْتِ أَوْ رَأَيْتِ . فَقَالَتْ : يَا رَسُولُ اللهِ أَحْمِي سَمْعِي وَبَصَري، مَا عَلِمْتُ إِلَّا خَيْرًا.

قَالَتْ : وَهِيَ الَّتِي كَانَتْ تُسَامِينِي مِنْ أَزْوَاجِ رَسُولِ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَعَصَمَهَا اللهُ بِالْوَرَعِ » (١) .

وَعَنْهَا - أَيْضًا - قَالَتْ: فَأَرْسَلَ أَزْوَاجُ النّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَلَمْ أَرَ امْرَأَةً قَطُّ فَي الْمُزْلَةِ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَلَمْ أَرَ امْرَأَةً قَطُّ فَي المُنْزِلَةِ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَلَمْ أَرَ امْرَأَةً قَطُّ فَي المُنْزِلَةِ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَلَمْ أَرَ امْرَأَةً قَطُّ خَيْرًا فِي اللهِ اللهِ عَنْدَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَلَمْ أَرَ امْرَأَةً قَطُّ خَيْرًا فِي اللهَ عَنْدَ مِنْ زَيْنَبَ ، وَأَتْقَى اللهُ عَنَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَأَصْدَقَ حَدِيثًا، وَأَوْصَلَ لِلرَّحِمَ ؛ وَأَعْظَمَ صَدَقَةً وَأَشَدَّ ابْتِذَالًا لِنَفْسِهَا فِي الْعَمَلِ وَلَوْ مَلْ لِلرَّحِم ؛ وَأَعْظَمَ صَدَقَةً وَأَشَدَّ ابْتِذَالًا لِنَفْسِهَا فِي الْعَمَلِ اللّهِ عَلَيْهِ وَتَقَرَّبُ بِهِ مَا عَدَا سَوْرَةً مِنْ حِدَّةً ، كَانَتْ فِيهَا الْفَيْعَةَ (٢).

<sup>(</sup>١) تَقَدَّمَ تَخْرِيْجُهُ.

<sup>(</sup>٢) تَقَدَّمَ تَخْرَيْجُهُ .

#### ٧- أَنَّهَا أَطْوَلُ نَسَاءِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَدُا بِالصَّدَقَة ،

فَعَنْ عَائِشَةُ -رَضِيَ اللهُ عَنْهَا- قَالَتْ :قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- : ﴿ أَسْرَعُكُنَّ لَحَاقًا بِي أَطُولُكُنَّ يَدًا فَكُنَّ يَتَطَاوَلْنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- : ﴿ أَسْرَعُكُنَّ لَحَاقًا بِي أَطُولُكُنَّ يَدًا فَكُنَّ يَتَطَاوَلْنَ أَلْهُ كَانَتْ أَطُولُنَا يَدًا زَيْنَبُ ؛ لِأَنَّهَا كَانَتْ تَعْمَلُ بِيَدِهَا وَتَصَدَّقُ ﴾ (١) (٢).

#### وَفَاتُهَا \_رَضِي اللهُ عَنْهَا\_ :

تُوُفِّيتْ -رَضِي اللهُ عَنْهَا- فِي خِلاَفَةِ عُمَرَ -رَضِي اللهُ عَنْهُ - ( ) سَنَةَ

(١) أُخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (٢٤٥٢/ ١٠١).

(٢) قَالَ الحَافِظُ فِي «الفَتْح» (١/ ٢٩٧): «مَعْنَى الْحَديث أَنَّهُنَّ ظَنَنَّ أَنَّ الْمُرَادَ بِطُولِ الْيَد طُولُ الْيَد الْحَقيقيَّة ، وَهِيَ الْجَارِحَةُ ، فَكُنَّ يَذْرَعْنَ أَيْدِيَهُنَّ بِقَصَبَة ، فَكَانَتْ سَوْدَةُ أَطُولَهُنَّ يَدًا فِي الصَّدَقَة وَفِعْلِ الْخَيْرِ ، فَمَاتَتْ زَيْنَبُ أَطُولَهُنَّ يَدًا فِي الصَّدَقَة وَفِعْلِ الْخَيْرِ ، فَمَاتَتْ زَيْنَبُ أَطُولَهُنَّ يَدًا فِي الصَّدَقَة وَالْجُودِ . أَوَّلُهُنَّ ، فَعَلِمُوا أَنَّ الْمُرَادَ طُولُ الْيَد في الصَّدَقة وَالْجُودِ .

أَوَّلُهُّنَّ ، فَعَلِمُوا أَنَّ الْمُرَادَ طُولُ الْيَدَ فِي الصَّدَقَّةِ وَالْجُودَ . َ قَالَ أَهْلُ اللَّغَة : يُقَالُ : فُلاَنْ طَويِلُ الْيَدِ ، وَطَويِلُ الْبَاعِ ، إِذَا كَانَ سَمْحًا جَوَادًا ، وَضدُّهُ قَصيرُ الْيَدِ وَالْبَاعِ ، وَجِدُّ الْأَنَامِلِ .

وَقِيْهِ مُعْجِزَةٌ بَإِهِرَةٌ لِرَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، وَمَنْقَبَةٌ ظَاهِرَةٌ لِزَيْنَبَ » .

(٣) ۗ أَخْرَجُهُ الطَّبَرَانَيَ فِي ﴿ الكَبِيرِ ﴾ (٣٤/ ٣٨) ۗ ، وَقَالَ الهَيْثَمِيُ عَنْهُ فِي ﴿ المَجْمع ﴾ (٣) أَخْرَجُهُ الطَّبَرَانِي فَي ﴿ الْمُجْمع ﴾ (٣) ٨٤) ، : وَرَجَالُهُ ثَقَاتٌ .

وَأَخْرَجَ ابْنُ سَعْدَ فِي «الطَّبَقَات» (٨/ ١٠٩ - ١١٠) ، ، وَأَوْرَدَهُ الذَّهَبِيُّ فِي «السِّير» (٢١٢/٢) ، عَنَّ بَرْزَةَ بِنْت رَافِع قَالَتْ : لَمَّا جَاءَنَا العَطَاءُ ، بَعَثَ غُمَرُ إِلَى زَيْنَبَ بِنْتَ جَحْشِ -رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - بِالَّذِي لَهَا ، فَلَمَّا أُدْخِلَ عَلَيْهَا ، قَالَتْ: غَفَرَ اللهُ لِعُمَرَ! ، فِيْرِي مِنْ أَخَوَاتِي كَانتْ أَقُوى مِنِّي عَلَى قَسْمِ هَـذَا . قَالُوا : هَذَا كُلُّهُ لَكِ. قُلْتُ :

عِشْرِيْنَ (١) ، عَنْ إِحْدَى وَأَرْبَعِيْنَ سَنَةً ؛ لِأَنَّهُ تَزَوَّجَهَا - عَلِيَّلِرِ - سَنَةَ أَرْبَعِ فِي وَمَئِدٍ بِنْتُ خَمْس وَعِشْرِيْنَ سَنَةً (٣) . وَهِي يَوْمَئِدٍ بِنْتُ خَمْس وَعِشْرِيْنَ سَنَةً (٣) .

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى ، أَنَّهُ صَلَّى مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ عَلَى وَيْنَبَ بِنْتِ جَحْش ، فَكَانَتْ أَوَّلَ نِسَاءِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَوْتًا ، فَكَبَّرَ عَلَيْهَا أَرْبَعًا ، ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَى أَزْوَاجِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، ثُمَّ قَالَ : " مَنْ تَأْمُرْنَنِي أَنْ يُدْخِلُهَا فَبْرَهَا ؟ .

قَالَ : وَكَانَ يُعْجِبُهُ أَنْ يَكُونَ هُوَ يَلِي ذَلِكَ ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِنَّ :

سُبْحَانَ الله! ، واسْتَتَرَتْ مِنْهُ بَقُوْت، وَقَالَتْ : صُبُّوهُ واطْرَحُوا عَلَيْهِ ثَوْبًا ، ثُمَّ قَالَتْ لِي الْمَ الْمُحَانَ الله! ، و بَنِي فُلان - مِنْ أَهْلِ رَحَهَا وَأَيْتَامِهَا - فَفَرَّقَتُهُ حَتَّى بَقِيَ مِنْهُ بَقِيَّةٌ تَحْتَ الثَّوْبِ ، فَقَالَتْ لَمَا بَرْزَةٌ بَنْتُ رَافِع: غَفَرَ الله وَأَيْتَامِهَا - فَفَرَّقَتُهُ حَتَّى بَقِيَ مِنْهُ بَقِيَّةٌ تَحْتَ الثَّوْبِ ، فَقَالَتْ لَمَا بَرْزَةٌ بَنْتُ رَافِع: غَفَرَ الله لَك يَا أُمَّ المُؤْمِنِينَ !، وَالله، لَقَدْ كَانَ لَنَا فِي هَذَا حَقٌ . فَقَالَتْ : لَكُمْ مَا تَحْتَ الثَّوْب ، فَوَالَتْ : لَكُمْ مَا تَحْتَ النَّوْب ، فَوَالَتْ : لَكُمْ مَا تَحْتَ النَّوْب ، فَوَالَتْ : اللَّهُمَّ لاَ يُدْرِكُنِي فَوَجَدْنَا خُسَةٌ وَثَهَانِيْنَ درْهَمًا، ثُمَّ رَفَعَتْ يَدَهَا إِلَى السَّمَاء، فَقَالَتْ: اللَّهُمَّ لاَ يُدْركني عَطَاءُ عُمَرَ بَعْدَ عَامِي هَذَا . قَالَ: فَمَاتَتْ. وَقَدْ كَانَ فَرْضُهَا الَّذِي بَعَثَهُ عُمَرُ إِلَيْهَا اثْنَى عَشَرَ أَلْفِ دِرْهَم . انْظُر: «السِّير» (٢/ ٢١٢) .

<sup>(</sup>١) أَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي «الكَبِيْر» (٢٤/ ٣٨)، وَهُو قَوْلُ ابْنِ الجَوْزِيِّ فِي «صِفَةُ الصَّفُوة» (١/ ٢٤٦) ، وَالبَلاَذري فِي «أَنْسَابِ الأَشْرَاف» (١/ ٣٦٦) .

<sup>(</sup>٢) اخْتُلفَ فِي الْحِجَابِ عَلَى ثَلاَثَةِ أَقْوَالٍ ، أَشْهَرُهَا أَنَّهُ كَانَ سَنَةَ أَرْبَعٍ فِي ذِي القَعْدَة ، انْظُر: «الفَتْح» (٨/ ١٨١) .

<sup>(</sup>٣) «السِّيَر» (٢/٧١).

-جَبِنيابِ لِمُصْطَفِي

مَنْ كَانَ يَرَاهَا فِي حَيَاتِهَا فَلْيُدْخِلْهَا قَبْرَهَا . فَقَالَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ: صَدَقْنَ (١) .

وَهِيَ أُوَّلُ امْرَأَةٍ جُعِلَ عَلَيْهَا النَّعْش (٢).

فَعَنْ ابْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا- أَنَّ الرِّجَالَ وَالنِّسَاءَ كَانُوا يَخْرُجُونَ بِهِمْ سَوَاءً، فَلَمَّا مَاتَتْ زَيْنَبُ بِنْتُ جَحْشِ أَمَرَ عُمَرُ مُنَادِيًا فَنَادَى: لاَ يَخْرُجُ عَلَى زَيْنَبَ إِلا ذُو رَحِم مِنْ أَهْلِهَاً.

فَقَالَتْ بِنْتُ عُمَيْسِ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، أَلَا أُرِيكَ شَيْئًا رَأَيْتُ الْخَبَشَةَ تَصْنَعُهُ لِنسَائِهِم؟ فَجَعَلَتْ نَعْشًا وَغَشَّتُهُ ثَوْبًا ، فَلَمَّا نَظَرَ إِلَيْهِ، قَالَ: "مَا أَحْسَنَ هَذَا ، مَا أَسْتَرَ هَذَا ، فَأَمَرَ مُنَادِيًا فَنَادَى: أَنِ الْحُرُجُوا عَلَى أُمِّكُمْ » (٣).

<sup>(</sup>١) (صَحِيْحٌ) أَخْرَجَهُ ابْنُ سَعْد (١٠٨/٨) ، والحَاكِمُ (٢٥٤)، وَصَحَّحَهُ وَوَافَقَهُ الذَّهَبِيُّ ، وَقَالَ شُعَيْبٌ الأَرْنَاؤُوط: سَنَدُهُ قَويٌّ .

<sup>(</sup>٢) النَّعْشَ: سَرِيْرُ الجَنَازَة، وَالْمُرَادُ مِنَ النَّعْشِ-هَّا هُنَا - هُوَ مِثْلُ المَكَبَّةِ تَوضَعُ عَلَى السَّرِيْرِ، وَتُغَطَّى بِثَوْبِ لِيَسْتُرُهَا عَنْ أَعْيَنِ النَّاسِ، وَهِيَ كَالقُبَّةِ عَلَى السَّرِيْرِ. انْظُر: شَرْحُ أَبِي دَاوُد للعينِ ءَ (٦/ ١٣٥).

<sup>(</sup>٣) أَخْرَجَهُ ابْن سَعْد فِي «الطَّبَقَاتِ (٨/ ١١١)، وَسَقَطَ فِيْهِ اسْمُ (ابْنُ عُمَرَ)، وَالتَّصْحِيْح مِنَ الذَّهَبِيِّ فِي «السِّير» (٢/ ٢١٢ - ٢١٣).

وَدُفِنَتْ -رَضِي اللهُ عَنْهَا- بِالبَقِيْعِ، وَنَزَلَ فِي قَبْرِهَا أَسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، وَخُمَّدُ بْنُ عَبْد اللهُ بْنُ أَبِي أَحْمَد بْن جَحْشٍ، وَ عَبْد اللهُ بْنُ أَبِي أَحْمَد بْن جَحْشٍ، وَ عَبْد اللهُ بْنُ أَبِي أَحْمَد بْن جَحْشٍ، وَ عَبْد اللهُ بْنُ أَبْعِ أَحْمَد بْن جَحْشٍ، وَ عَبْد الله وَ عُبَد اللهُ بن طلحة بْنُ عُبَيْدِ اللهِ -وَهُوَ ابْنُ أَخْتِهَا - (1).

<sup>(</sup>١) «تَهْذِيْبُ الأَسْمَاء وَاللَّغَات» لِلنَّوَويِّ (٢/ ٣٤٥-٣٤٦).

# جُوَيْرِيَةُ بِنْتُ الحَارِثِ الخُزَاعِيَّةُ المُصْطَلقيَّةُ

#### نَسَبُهَا -رَضِي اللَّهُ عَنْهَا- :

هِيَ أُمُّ الْمُؤْمِنِيْنَ جُوَيْرِيَةُ (١) بِنْتُ الْحَارِثِ بْنِ أَبِي ضِرارِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَامِرِ بْنِ مَالِكِ بْنِ الْمُصْطَلِقِ (٢) مِنْ خُزَاعَةَ (٣). (١)

#### قِصَّةُ الزَّوَاجِ الْمُبَارَكِ :

كَانَتْ قَبْلَ النَّبِيِّ عِنْدَ مُسَافِع بْنِ صَفْوَانَ الْمُصْطَلِقِيِّ (٥) ، قُتِلَ كَافِرًا، سُبِيَتْ يَوْمَ الْمُرَيْسِيْعِ (٦).

(٢) الْمُصْطَلِقِ : لَقَبُ جَذَيْمَةَ بْنُ سَعْدِ بِنْ عَمْرُو، لِأَنَّه كَانَ حَسَنَ الصَّوْتِ ، وَكَانَ أَوَّلَ مَنْ غَنِّي مِنْ خُزَاعَةً .

<sup>(</sup>١) فِي «صَحِيْحِ مُسْلِم» (١٦/٢١٤) ، مِنْ حَدِيْثِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ : « كَانَتْ جُوَيْرِيَةُ اِسْمُهَا بَرَّةً فَحُوَّلَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- اسْمَهَا جُوَيْرِيَةً ، وَكَانَ يَكُرَهُ

<sup>(</sup>٣) خُزَاعَةُ - بِزِنَةَ خُرَافَة - حَيٌّ مِنَ الْأَزْدِ سُمُّوا بِذَلِكَ ؛ لأَنَّهُمْ لَمَّا سَارُوا مَعَ قَوْمِهِمْ مِنْ مَأْرِبَ ، فَنَزَلُوا ظَهْرَ مَكَّةً - تَخَزَّعُوا عَنْهُم - أَيْ : تَخَلَّفُوا عَنْهُمْ فِي مَسِيْرَهُمَ-فَأَقَامُواً، وَسَارَ الْآخَرُونَ إِلَى الشَّام، وَهُمَّمْ بُنُو عَمْرُو بَّنِ رَبِيْعَةً .

<sup>(</sup>٤) «البدَايَةُ وَالنِّهَايَةِ» (٥/ ٣١٩) .

<sup>(</sup>٥) «طَبَقَات ابْن سَعْد» (٨/ ١١٦)، و «مُسْتَدْرِك الحَاكِم» (٦٤٦/٤). (٦٤). (٦٤) الْمُرْيِسْيْع - مُصْغَّر مَرْسُوع - : اسْمُ مَاءِ لِبَنِي المُصْطَلَقِ مِنْ نَاحِيَةِ قُدَيْدٍ، مِمَّا يَلِي السَّاحِلَ فِي الطِّرِيْقِ مِنَ المَّدِيْنَةِ إِلَى مُكَّةً ۗ.

فَعَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ -رَضِي اللهُ عَنْهَا- قَالَتْ: لَّا قَسَمَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- سَبَايَا بَنِي الْصْطَلِقِ وَقَعَتْ جُويْرِيَةُ بِنْ أَلْكُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- سَبَايَا بَنِي الْصْطَلِقِ وَقَعَتْ جُويْرِيَةُ بِنْ أَنْ الْمُارِثِ فِي السَّهْمِ لِثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شِمَاسٍ أَوْ لِابْنِ عَمِّ لَهُ وَكَاتَبُتْهُ (١) عَلَى نَفْسِهَا وَكَانَتْ امْرَأَةً خُلُوةً مُلَاحَةً (٢) لَا يَرَاهَا أَحَدُ وَكَاتَبُتْهُ (١) عَلَى نَفْسِهَا وَكَانَتْ امْرَأَةً خُلُوةً مُلَاحَةً (٢) لَا يَرَاهَا أَحَدُ إِلَّا أَخَذَتْ بِنَفْسِهِ فَأَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تَسْتَعِينُهُ فِي كِتَابَتِهَا .

قَالَتْ: فَوَاللَّهُ مَا هُوَ إِلَّا أَنْ رَأَيْتُهَا عَلَى بَابِ حُجْرَتِي فَكَرِهْتُهَا وَعَرَفْتُ أَنَّهُ سَيَرَى مِنْهَا مَا رَأَيْتُ فَدَخَلَتْ عَلَيْهِ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّه ؛ أَنَا جُويْرِيَةُ بِنْتُ الْخَارِثِ بْنِ أَبِي ضَرَارِ سَيِّدِ قَوْمِهِ ، وَقَدْ أَصَابَنِي مِنْ الْبَلاءِ مُؤَيِّرِيَةُ بِنْتُ الْخَارِثِ بْنِ أَبِي ضَرَارِ سَيِّدِ قَوْمِهِ ، وَقَدْ أَصَابَنِي مِنْ الْبَلاءِ مَا لَمْ يَخْفَ عَلَيْكَ ، فَوَقَعْتُ فِي السَّهْمِ لِثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ الشَّاسِ أَوْ لابْنِ عَمِّ لَهُ ، فَكَاتَبْتُهُ عَلَى نَفْسِي فَجِئْتُكَ أَسْتَعِينَكَ عَلَى كِتَابَتِي .

قَالَ : « فَهَلْ لَكِ فِي خَيْرِ مِنْ ذَلِكَ » ، قَالَتْ: وَمَا هُوَ يَا رَسُولَ

<sup>(</sup>١) الكتَابَةُ وَالمُكَاتَبَة: أَنْ يُكَاتِبَ الرَّجُلُ عَبْدَه - أَوْ أَمَتَهُ - عَلَى نَفْسه بِثَمَنه ، فَإِذَا سَعَى وَأَدَّاهُ عَتَقَ ، وَوَلاَ قُهُ لِمَوْلاَهُ الَّذِي كَاتَبَهُ؛ وَذَلِكَ أَنَّ مَوْلاَهُ جَوَّزَهُ كَشَبَهُ الَّذِي هُوَ فِي الأَصْل لَموْلاَهُ .

<sup>(</sup>٢) مُلَاحَةً - بالضَّمِّ وَالتَّشْدِيْدِ مِنْ أَبْنِيَة المُبَالَغَة - ؛ أَيْ : شَدِيْدَة المَلاَحَةِ وَالحُسْنِ، وَمُنَ المَلاَحَةِ . أَمْلُح مِنَ المَلْيَحة .

اللَّهُ؟، قَالَ: أَقْضَى كِتَابَتَكِ وَأَتَزَوَّجُكِ، قَالَتْ: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ : «قَدْ فَعَلْتُ» .

قَالَتْ: وَخَرَجَ الْخَبَرُ إِلَى النَّاسِ أَنَّ رَسُولَ اللَّه -صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ- تَزَوَّجَ جُوَيْرِيَةً بِنْتَ الْحَارِثِ ، فَقَالَ النَّاسُ : أَصْهَارُ رَسُولِ الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَأَرْسَلُوا مَا بِأَيْدِيهِمْ ، قَالَتْ: فَلَقَدْ أَعْتَقَ بتَزْوِيجِهِ إِيَّاهَا مِائَةً أَهْل بَيْتٍ مِنْ بَنِي الْمُصْطَلِق ، فَمَا أَعْلَمُ امْرَأَةً كَانَتْ أَعْظَمَ بَرَكَةً عَلَى قَوْمِهَا مِنْهَا » (١).

#### وَفَاتُهَا \_رَضِي اللهُ عَنْهَا\_ :

تُوفِيِّتْ -رَضِي اللهُ عَنْهَا- سَنَةَ خَمْسِيْنَ (٢)، وَقَدْ بَلَغَتْ خَمْسًا وَسَتِّيْنَ سَنَةً ؛ لَأَنَّهُ تَزَوَّ جَهَا - عَلِيِّلِ - سَنَةَ خَمْس (٣)، وَهِيَ بنْتُ عِشْرِيْنَ سَنَةً (١)، وَقَدْ صَلَّى عَلَيْهَا أَمِيْرُ اللَّدِيْنَةِ مَرْوَانُ بْنُ الْحَكَم (٥٠).

<sup>(</sup>١) (حَسَنٌ) : أَخْرَجَهُ أَحَمْدُ (٦/ ٢٧٧) ، وَأَبُو دَاوُدَ (٣٩٣١) ، وَحَسَّنَهُ الأَلْبَانِيُّ فِي «صَحِيْح سُنَن أبي دُاوُدَ » (٣٣٢٧).

<sup>(</sup>٢) «طَبَقَات ابْنُ سَعْد» (٨/ ١٢٠).

<sup>(</sup>٣) تَقَدَّمَ فِي تَرْجَمَةٍ عِّائِشَةٍ أَنَّ غَزْوَةً المُرَيْسِيْعِ كَانَتْ سَنَةَ خَمْسٍ عَلَى الصَّحِيْحِ.

<sup>(</sup>٤) «أَزْوَاجُ آلنَّبِيِّ – صَلَّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – »لِلَّدِّمَشْقِيِّ (ص٢١١)، و «السِّيَر» (٢/٢١).

<sup>(</sup>٥) «أَزْوَاجُ النَّبَيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - » لِلدِّمَشْقِيِّ (ص ٢١).

## أُمّْ حَبِيْبَةَ بِنْتُ سُفْيَانَ القُرَشِيَّةُ الْأَمَوِيَّةُ

#### نَسَبُهَا -رَضِي اللَّهُ عَنْهَا - :

هِيَ أُمُّ اللَّوْمِنِيْنَ أُمُّ حَبِيْبَةَ (١) بِنْتُ أَبِي سُفْيَانَ صَخْرِ بْنِ حَرْبِ بْنِ أُمُّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّمُويَّةُ (٢) . (٣) أُمَيَّةَ بْنِ عَبْدِ شَمْسِ بْنِ عَبْدِ بْنِ قُصِيِّ القُرَشِيَّةُ الأُمُويَّةُ (٢) . (٣)

وَأُمُّهَا: صَفِيَّةُ بِنْتُ أَبِي العَاصِ بْنِ أُمَيَّةَ، عَمَّةُ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ - رَضِي اللهُ عَنْهُ- . (١٠)

#### قِصَّةُ الزَّوَاجِ الْمُبَارَكِ :

كَانَتْ قَبْلَ رَسُولِ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عِنْدَ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ جَحْشِ الأَسَدِيِّ، وَوَلَدَتْ لَهُ حَبِيْبَةُ - وَبِهَا كَانَتْ تُكْنَى -، وَهَا جَرَ بَهَا إِلَى الْحَبَشَةِ فِي الْمِجْرَةِ الثَّانِيَةِ ، ثُمَّ تَنَصَّرَ هُنَالِكَ، وَمَاتَ عَنْهَا عَلَى بَا إِلَى الْحَبَشَةِ فِي الْمِجْرَةِ الثَّانِيَةِ ، ثُمَّ تَنَصَّرَ هُنَالِكَ، وَمَاتَ عَنْهَا عَلَى بَا إِلَى الْحَبَشَةِ فِي الْمِجْرَةِ الثَّانِيَةِ ، ثُمَّ تَنَصَّرَ هُنَالِكَ، وَمَاتَ عَنْهَا عَلَى

(١)قَالَ النَّوَوِيُّ فِي «تَهْذَيْبِه» (٢/ ٣٥٩): «اسْمُهَا رَمْلَةُ ، وَقِيْلَ: هِنْدُ ، وَالصَّحِيْحُ المَشْهُورُ رَمْلَةً ، وَبِه قَالَ الكَثِيْرُونَ » .

(٢) قَالَ الذَّهَبِيُّ فِي «َالسِّيرِ» (٢/ ٢١٩): «وَهِيَ مِنْ بَنَاتِ عَمِّ الرَّسُولِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، لَيْسَ فِي أَزْوَاجِهِ مَنْ هِيَ أَقَرْبُ نَسَبًا إَلَيْهِ مِنْهَا ، وَلاَ فِي نِسَائِهِ مَنْ هِي أَكْثَرُ صَدَاقًا ، وَلاَ مَنْ تَزَوَّجَ بِهَا وَهِيَ نَائِيَةُ الدَّارُ أَبْعَدُ مِنْهَا ».

<sup>(</sup>٣) «السِّيَر» (٢/ ٢١٩).

<sup>(</sup>٤) «مُسْتَدْركُ الحَاكم» (٣/ ٢٠).

النَّصْرَانيَّة ، وَبَقيَتْ أُمُّ حَبيْبَةَ -رَضِي الله عَنْهَا- عَلَى دِيْنِ الإسْلاَم، وَأَبَى اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - لِأُمِّ حَبِيْبَةَ أَنْ تَتَنَصَّرَ ، فَأَتَمَّ اللهُ - تَعَالَى - لَهَا الإِسْلاَم وَالْهَجْرَةَ . (١)

وَخَلَفَ عَلَيْهَا رَسُولُ الله -صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ- سَنَةَ سَبْع (٢)، بَعَثَ عَمْرُو بْنَ أُمَيَّةَ الضَّمْرِيَّ إِلَى أَصْحَمَةَ النَّجَاشِيِّ، فَزَوَّجَهُ إِيَّاهَا.(٣)

فَعَنْ عُرْوَةَ عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ أَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ عُبَيْدِ اللَّهُ بْن جَحْش فَهَاتَ بِأَرْضِ الْحَبَشَةِ فَزَوَّجَهَا النَّجَاشِيُّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَأَمْهَرَهَا عَنْهُ أَرْبَعَةَ آلَافِ (١) وَبَعَثَ بَهَا إِلَى رَسُولِ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَعَ شُرَحْبيلَ ابْن حَسَنَةً » (٥).

وَعَنْهَا قَالَتْ: « مَا شَعَرْتُ وَأَنَا بِأَرْضِ الْحَبَشَة إِلَّا بِرَسُولِ

<sup>(</sup>١) «أَزْوَاجُ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - » لِلدِّمَشْقِيِّ (ص١٦٢). (٢) وَقَيْلَ: سِتِّ ، وَالأَوَّلُ أَثْبَتُ ، ذَكَرَهُ الْحَافِظُ فِي «الفَتْحِ» (١/ ٤٥٠). (٣) «أَزْوَاجُ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - » لِلدِّمَشْقِيِّ (ص ١٦٢).

<sup>(</sup>٥) (صَحيْحٌ) : أَخْرَجِهُ أَبُو دَاوُدَ (٢١٠٧) ، والنِّسَائِيُّ (٦/ ١١٩) ، وصَحَّحَهُ الأَلْبَانِيُّ فِي «صَحِيْحِ سُنَن أَبِي دَاوُدَ» (١٨٥٣) ، وَشَيْخُنَا الوَادِعيُّ فِي «الصَّحِيْحِ المُسْنَد» (١٥٥٢) .

النَّجَاشِيِّ جَارِيَةٌ يُقَالُ لَهَا: أَبْرَهَةُ ، كَانَتْ تَقُومُ عَلَى ثِيَابِهِ وَوَهَنه (١) ، فَاستَأْذَنَتْ عَلَيَّ ، فَأَذِنْتُ لَهَا، فَقَالَتْ: إِنَّ الْمَلِكَ يَقُولُ لَكِ: إِنَّ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَتَبَ إِلَى َّأَنْ أُزَوِّ جَكه.

فَقُلْتُ : بَشَّرَكِ اللهُ بِالْخَيْرِ ، وَقَالَتْ : يَقُولُ لَكِ الْمَلِكُ: وَكِّلِي مَنْ

قَالَتْ : فَأَرْسَلْتُ إِلَى خَالِدِ بْنِ سَعِيْدِ بْنِ العَاصِ (٢) فَوَكَّلْتُهُ ، وَأَعْطَيْتُ أَبْرَهَةَ سِوَارَيْنِ مِنْ فِضَّةٍ، وَخَذْمَتَيْنِ (٣) مِنْ فِضَّةِ كَانتَا عَلَى، وَخَواتِيْمَ مِنْ فِضَّةٍ فِي كُلِّ أَصَابِع رِجْلِي ؛ سُرُورًا بِمَا بَشَّرَتْنِي بِهِ<sup>(١)</sup>.

وَلَّمَا بَلَغَ إَبَا شُفْيَانَ نِكَاحُ النَّبِيِّ -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ابْنَتَهُ - وَكَانَ مُشْرِكًا وَقْتَئَذِ - قَال: «ذَاكَ الفَحْلُ ، لا يُقْدَعُ أَنْفُهُ (°) » (٦).

<sup>(</sup>٢) هُوَ اَبْنُ عَمِّ أَبِيْهَا ؛ لِأَنَّ العَاصَ هُوَ ابْنُ أُمَيَّةَ ، وَأَبُو سُفْيَانَ هُوَ ابْنُ حَرْب بْن أُمَيَّةَ .

<sup>(</sup>٤) أَخْرَجَهُ البَيْهَقِيُّ فَي «الدَّلَائِل» (٣/ ٤٦٢)، وَأَوْرَدَهُ ابْنِ كَثِيْر فِي «البِدَايَة» (٤/ ٩٩٤).

<sup>(</sup>٥) أَيْ َ أَنَّهُ كُفْءٌ كَرِيْمٌ لاَ يُرَدُّ. والفَحْل - بالفَتْح - : الذَّكَرُ مِّنْ كُلِّ حَيَوَان . وَقَدَعَ الفَحْلَ - مِنْ بَابِ قَطَعَ - : ضَرَبَهُ بَسَوْطَ أَوْ غَيْرِه ، وَذَلِكَ أَنَّ الرَّجُلَ كَانَ يَأْتِي بِنَاقَةٍ كَرِيْمَةٍ إِلَى رَجُلِ لَهُ فَحْلٍ ؛ يَسْأَلُهُ أَنْ يُطْرِقَهَا فَحْلَهُ ، فَإِنْ أَخْرَجَ فَحْلاً لَيْسَ بِكَرِيْمٍ قَدَعَ أَنْفُهُ ؛ حَنَّى يَرْتَدُعَ وَيَنْكَفَّ ، وَقَالَ : لاَ أَرِيْدُهُ .

<sup>(</sup>٦) أُخْرَجَهُ ابْن سَعْد (٨/ ٩٩)، وَالحَاكِمُ (٤/ ٢٢).

### فَضْلُهَا -رَضِي اللّهُ عَنْهَا- ؛

كَانَتْ مِنْ أَشَدَّ نِسَائِهِ -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - اتِّباعًا لَهُ:

عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ -رَضِي اللهُ عَنْهَا - أَنَّهَا قَالَتْ: دَخَلْتُ عَلَى اللهُ عَنِيهَ وَسَلَّمَ - حِينَ أُمِّ حَبِيبَةَ -رَضِي اللهُ عَنْهَا - زَوْجَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حِينَ تُوفِّي أَبُوهَا أَبُو سُفْيَانَ بْنُ حَرْبَ ، فَدَعَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ بِطِيبِ فِيهِ صُفْرَةٌ تُوفِّي أَبُوهَا أَبُو سُفْيَانَ بْنُ حَرْبَ ، فَدَعَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ بِطِيبِ فِيهِ صُفْرَةٌ - خَلُوقٌ (١) أَوْ غَيْرُهُ - فَدَهَنَتْ مِنْهُ جَارِيَةً ثُمَّ مَسَّتْ بِعَارِضَيْهَا (٢)، ثُمَّ قَالَتْ : وَالله مَا لِي بِالطِّيبِ مِنْ حَاجَة غَيْرَ أَنِي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ أَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ : ﴿ لَا يَحِلُّ لَا مُرَأَةَ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمَ اللهِ وَسُلَّمَ - يَقُولُ : ﴿ لَا يَحِلُّ لَا مُرَأَةَ تُؤُمِنُ بِاللّهِ وَالْيَوْمَ أَلْاثِ كَلَا لٍ ؟ إِلاّ عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةً اللهُ مُ لَي اللهِ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاثِ لَيَالٍ ؟ إِلاّ عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةً أَلْمُ وَعَشْرًا ﴾ (١٤) . الله فَي وَعَشْرًا ﴾ (١٤) .

وَعَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ -رَضِي اللهُ عَنْهَا- أَنَّهَا قَالَت: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْهَا قَالَت: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهُ صَلَّى الثَّةُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: « مَنْ صَلَّى اثْنَتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً فِي يَوْم

<sup>(</sup>١) الْخَلُوقُ - بِزِنَةِ الرَّسُولِ - طِيبٌ لِلنِّسَاءِ مَعْرُوفٌ مُرَكَّبٌ يُتَّخَذُ مِنَ الزَّعْفَرَانِ وَغَيْرِهِ منْ أَنْوَاعِ الطَّيِبَ وَتَغْلِبُ عَلَيْهِ الْحُمْرَةُ وَالصَّفْرَةُ .

<sup>(</sup>٢) بِعَارِضَيْهَا ؛ أَيُّ : بِعَارِضَيْ نَفْسِهَا ، وَعَارِضَا الإِنْسَانِ ضِفْحَتا خَيَّيْهِ .

<sup>(</sup>٣) أَحَدَّتِ المُعْتَدَّةُ: اَمْتَنَعَتْ عَن الزِّيْنَةِ وَالخِضَابِ ، والطِّيْبِ والخُطَّابِ، فَهِيَ حَادَّة.

<sup>(</sup>٤) أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ (١٢٨٠)، وَمُسْلِمٌ - وَاللَّفْظُ لَهُ - (٦ ٨٤١/٥٥).

وَلَيْلَةً بُنِيَ لَهُ بِهِنَّ بَيْتُ فِي الْجَنَّةِ» قَالَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ: فَمَا تَرَكْتُهُنَّ مُنْذُ سَمِعْتُهُنَّ مَنْذُ سَمِعْتُهُنَّ مِنْ رَسُولِ اللهِ وصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - (١).

#### وَفَاتُهَا \_رَضِي اللهُ عَنْهَا\_ :

تُوُفِّيَتْ -رَضِيَ اللهُ عَنْهَا- سَنَةَ أَرْبَعْ وَأَرْبَعِيْنَ فِي خِلاَفَةِ أَخِيْهَا مُعَاوِيَةً (٢) بالمِدِيْنَة، وَدُفِنَتْ بِالبَقِيْع (٣).

وَكَانَتْ قَبْلَ وَفَاتِهَا أَرْسَلَتْ إِلَى عَائِشَة وَأُمُّ سَلَمَةً ؛ لِتَتَحَلَّلَهُمَا .

وَعَنْ عَائِشَةً - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - قَالَتْ: دَعَتْنِي أُمُّ حَبِيْبةَ عِنْدَ مِوْتِهَا فَقَالَتْ: قَدْ يِكُونُ بِيْنَا مِا يِكُونُ بَيْنَ الضَّرَائِرِ، فَقَلَتْ: يَغْفِرُ اللهُ لَقَالَتْ: يَغْفِرُ اللهُ لَيُ وَلَكِ مَا كَانَ مَنْ ذَلِكَ كُلَّهُ ، وَتَجَاوَزْتُ (٤) وَأَحْلَلْتُكِ، فَقَالَتْ: سَرَرْتِينِي سَرَّكُ اللهُ ، وَأَرْسَلَتْ إِلَى أُمِّ سَلَمَةً ، فَقَالَتْ لَهَا مِثْلَ سَرَرْتِينِي سَرَّكُ اللهُ ، وَأَرْسَلَتْ إِلَى أُمِّ سَلَمَةً ، فَقَالَتْ لَهَا مِثْلَ نَاهُ وَاللهُ اللهُ مَا اللهُ الله

<sup>(</sup>١)أُخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (١٠١/٧٢٨).

<sup>(</sup>٢) طَبَقَات ابْنَ سَعْدِ» (٨/ ١٠٠)، و «الاسْتِيْعَاب» (٤/ ١٨٤٥)، و «صِفَةُ الصَّفُوة» (٢/ ٤٤).

<sup>(</sup>٣) رَجَّحَهُ النَّوَوِيُّ فِي «تَهْذِيْبه» .

<sup>(</sup>٤) تَجَاوَزَتُ: أَغْضَيْتُ وَصَٰفَحْتُ .

<sup>(</sup>٥) أَخْرَجَهُ ابْن سَعْد (٨/ ١٠٠)، وَالحَاكِمُ (٤/ ٢٢-٢٣)، وَهَذَا الأَثْرُ يَدُلُّ عَلَى وَرَعِهَا وَدِيْنَهَا –رَضِّيَ اللهُ عَنْهَا–.

#### نْسَبُهَا -رَضَى اللَّهُ عَنْهَا- :

هِيَ أُمُّ الْمُؤْمِنِيْنَ صَفِيَّةُ (١) بِنْتُ حُيَيِّ بْنِ أَخْطَبَ بْنِ سَعْيَةَ بْنِ تَغْلِبَ بْن عَامِر بْن عُبَيْدِ بْن كَعْب بْن الْخَزْرَج بْن حَبِيْب بْن النَّضِيْر مِنْ سِبْطِ لَاوَى بْن يَعْقُوبَ - سَلِيَكِلاً - ، ثُمَّ مِنْ ذُرِّيَّةٍ هَارُونَ بْن عِمْرَانَ أخى مُوسَى - عَلَيْنَا إِرْ - (٢).

وَأُمُّهَا: بَرَّهُ بنْتُ شَموَال، أُخْتُ رفَاعَةَ بْن شَموال القُرَظيِّ (٣).

(١) أَخْرَجَ أَبُو دَاوُدَ فِي «سُنَنه» (٨/ ١٥٤) ، بِسَنَد صَحِيْحٍ ، صَحَّحَهُ شَيْخُنَا الوَادِعِيُّ فِي «الصَّحِيْحِ المُسْنَد» (١٦١٧)، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ -رَضِيَ اللهُ عَنْهَا-: «كَانَتْ صَفَيَّةُ

وَالصَّفيُّ - بزنَة الغَنيِّ - سَهُمٌ صَاف يَخْتَارَهُ الرَّئيسُ وَيَصْطَفيْه لنَفْسه قَبْلَ القسْمَة، إِنْ شَاءَ عَبْدًا ۚ، وَإِنْ شَاءَ أَمَةً، وَإِنْ شَاءَ فَرَسًا ، وَإِنْ شَاءَ غَيْر ذَلِكُ ، وَهُوَ الصَّفِيَّةُ –

قَالَ الحَافظُ في «الفَتْح» عنْدَ شَرْحِه لِحَدِيْث (٤٢١١): « وَقِيلَ: إِنَّ صَفِيَّةَ كَانَ السُمُهَا قَبْلُ أَنْ تُسْبَى زَيْنَبَ، فَلَمَّا صَارَتْ مِنَ الصَّفِيِّ سُمِّيَتْ صَفِيَّةً». وَقَالَ النَّوَويُّ فِي «شَرْحِ مُسْلِمٌ» (ح ٨٤): « وَأَمَّا صَفِيَّةُ فَالصَّحِيخُ أَنَّ هَذَا كَانَ اسْمَهَا

قَبْلَ السَّبْي ، وَقِيلَ كَإِنَّ اسْمُهَا زَيْنَبَ فَسُمِّيَتْ بَعْدَ السَّبْي وَالاَصْطِفَاء صَفيَّةَ».

وَكَانَتْ صَّنْفِيَّةُ تُكَنَّى أُمَّ يَوْحْيَى . انْظُرِ: «الفَتْح» (٤/٤ الْمَ) . (٢) «أَزْوَاجُ النَّبِيِّ - صَلَّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - » لِلدِّمَشْقِيِّ (٢١٣)، و «الفَتْح» (٢/ ٨١٤).

(٣) «أَزْوَاجُ النَّبَيِّ-صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -» لِلدِّمَشْقِيِّ (ص٢١٤).

#### قَصَّةُ الزَّوَاجِ الْمُبَارَكِ :

تَزَوَّجَهَا قَبْلَ إِسْلاَمِهَا سَلاَمُ بِنُ أَبِي الْحُقَيْقِ، ثُمَّ خَلَفَ عَلَيْهَا: كَنَانَةُ بِن أَبِي الْحُقَيْقِ، ثُمَّ خَلَفَ عَلَيْهَا: كِنَانَةُ بِن أَبِي الْحُقَيْقِ، وَكَانَا مِنْ شُعَرَاءِ اليَهُوْدِ، فَقُتِلَ كِنَانَةُ يَوْم خَيْبَرَ عَنْهَا(۱)، وَسُبِيَتْ، وَصَارَتْ فِي سَهْم دِحْيَةَ الكَلْبِيِّ. فَقِيْلَ لِلنَّبِيِّ عَنْهَا الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهَا؛ وَأَنَّهَا لاَ يَنْبِغِي أَنْ تَكُوْنَ إِلاَّ لَكَ. -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهَا وَأَنَّهَا لاَ يَنْبِغِي أَنْ تَكُوْنَ إِلاَّ لَكَ. فَقَرْضَهُ عَنْهَا سَبْعَةَ أَرْؤُس (۱).

ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَعْتَقَهَا وَتَزَوَّجَهَا ، وَكَانَ بَنَاؤُهُ بَهَا سَنَةَ سَبْع (٣) .

عَنْ أَنَس بْنِ مَالِكُ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- قَالَ : حَاصَرَ رَسُولُ اللهِ خَيْبَرَ، فَلَمَّا فَتَحَ اللهُ - تَعَالَى - عَلَيْهِ، صَارَتْ صَفِيَّةُ بِنْتُ حُيَيِّ لِدَحْيَةَ فِي مَقْسَمِهِ، وَكَانَتْ عَرُوسًا، وَقَدْ قُتِلَ زَوْجُهَا، وَجَعَلُوا يَمُدَحُونَهَا عِنْدَ رَسُولُ اللهِ حَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَيَقُولُونَ : مَا رَأَيْنَا فِي السَّبْي مِثْلَهَا!

<sup>(</sup>١) جَاءَ فِي «طَبَقَاَتِ ابْنِ سَعْد» (٨/ ١٢٩)، و«مُسْتَدْرِكُ الحَاكِم» (٢٩/٤): «أَنَّهَا لَمْ تَلَدْ لِأَحَد مِنْهُمَا ، وَكَانَتْ عِنْدَ دُخُولِ رَسُولِ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِهَا لَمْ تَبْلُغْ سَبْعَ عَشْرًةً سَنَةً » .

<sup>(</sup>۲)«السِّيَر» (۲/ ۲۳۱–۲۳۲).

<sup>(</sup>٣) لأَنَّ غَزْوَةَ خَيْبَرَ كَانَتْ فِي بَقِيَّةِ المُحَرَّم سَنَةَ سَبْعٍ ، كَمَا رَجَّحَ ذَلِكَ ابْنُ حَجَرٍ «الفَتْح» (٢٣) لأَنَّ غَزْوَةَ خَيْبَرَ كَانَتْ فِي بَقِيَّةِ المُحَرَّم سَنَةَ سَبْعٍ ، كَمَا رَجَّحَ ذَلِكَ ابْنُ حَجَرٍ «الفَتْح»

وَفِي رَوَايَةٍ: ﴿ فَجَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللهِ أَعْطَيْتَ دِحْيَةً ؛ صَفِيَّةَ سَيِّدَةَ قُرَيْظَةَ وَالنَّضِيرِ ؛ لاَ تَصْلُحُ إِلاَّ لَكَ » .

فَبَعَثَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- إِلَى دِحْيَةَ الكَلْبِيِّ فَاشْتَرَاهَا بِسَبْعَةِ أَرْؤُسٍ (١) ، ثُمَّ دَفَعَهَا إِلَى أُمِّ سُلَيْمٍ تَصْنَعُهَا (٢)

(١) قَالَ الحَافِظُ فِي «الفَتْح» عنْدُ شَرْحِه لِحَدِيْثِ (٢٤٦/٨): «فَلَمَّا قِيلَ للنَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: إِنَّهَا بِنْتُ مَلكُ مِنْ مُلُوكِهِمْ ظَهَرَ لَهُ أَنَّهَا لَيْسَتْ مَمَّنْ تُوهَبُ لِدِحْيَةَ لَكُثْرَةِ مَنْ كَانَ فِي الصَّحَابَةِ مِثْلُ صَفِيَّةَ لَكُثْرَةِ مَنْ كَانَ فِي السَّبِي مِثْلَ صَفِيَّةَ لَكُثْرَةِ مَنْ كَانَ فِي السَّبِي مِثْلَ صَفِيَّةَ فَي نَفَّاسَتِهَا ، فَلَوْ خَصَّهُ بِهَا لَأَمْكُنَ تَغَيُّرُ خَاطِر بِعْضَهِمْ ، فَكَانَ مِنَ الْمَصْلَحَة الْعَامَة فِي نَفَّاسَتِهَا ، فَلَوْ خَصَّهُ بِهَا لَأَمْكُنَ تَغَيُّرُ خَاطِر بِعْضَهِمْ ، فَكَانَ مِنَ الْمَصْلَحَة الْعَامَة الْعَامَة ارْتَجَاعُهَا مِنْهُ وَاخْتَصَاصُ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِهَا ، فَإِنَّ فِي ذَلِكَ رِضَا الْجَمِيعِ ، وَلَيْسٍ ذَلِكَ مِنَ الرُّجُوعِ فِي الْهِبَةِ مِنْ شَيْءٍ .

وَأَمَّا إِطْلَاقُ الشِّرَاءَ عَلَى الْعَوْضَ فَعَلِّى شَبِيلَ الْمَجَازُ ، وَلَعَلَّهُ عَوَّضَهُ عَنْهَا بِنْتَ عَمِّهَا أَوْ بِنْتَ عَمِّهَا إِنْتَ عَمِّهَا أَوْ بِنْتَ عَمِّ إِلَّا الْمَجَازُ ، وَلَعَلَّهُ عَلَى ذَلِكُ .

وَقَالَ النَّوُويُّ فِي فِي «شَرْح مُسْلُمٌ» (ح ١٣٦٥) : «قَالَ الْمَازِرِيُّ وَغَيْرُهُ يَحْتَمَلُ مَا جَرَى مَعَ دَحْيَةَ وَجْهَيْنِ: أَحَدُهُمَا أَنْ يَكُونَ رَدَّ الْجَارِيَةَ بِرِضَاهُ وَأَذَنَ لَهُ فِي غَيْرِهَا ، وَالنَّانِي مَعَ دَحْيَةَ وَجْهَيْنِ: أَحَدُهُمَا أَنْ يَكُونَ رَدَّ الْجَارِيَةَ بِرِضَاهُ وَأَذَنَ لَهُ فِي غَيْرِهَا ، وَالنَّانِي اللَّهُ إِنَّمَا أَذَنَ لَهُ فِي جَارِيَةٍ لَهُ مِنْ حَشُو السَّبْيِ لَا أَفْضَلَهُنَّ . فَلَمَّا رَأَي النَّبِيُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ أَخَذَ أَنْفَسَهُنَّ وَأَجْوَدَهُنَ نَسَبًا وَشَرَقًا فِي قَوْمِهَا وَجَمَالًا اسْتَرْجَعَهَا لأَنَهُ الْخَذَ أَنْفَسَهُنَّ وَأَجْوَدَهُنَ نَسَبًا وَشَرَقًا فِي قَوْمِهَا وَجَمَالًا اسْتَرْجَعَهَا لأَنَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ أَنَّهُ اَكُولُ اللَّهُ عَلَى دَخْيَةً بِسَبَب مَرْتَبَتِهَا ، وَرُبَّمَا تَرَتَّبَ عَلَى ذَلِكَ شَقَاقٌ أَوْ غَيْرُهُ فَكَانَ أَخْذُهُ صَلّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ إِيَّاهَا لِنَفْسِهِ قَاطِعًا لِكُلِّ هَذِهِ الْمُقَاسِدِ الْمُتَخَوَّفَةِ ، وَمَعَ هَذَا فَعَوَّضَ دَحْيَةً عَنْهُ الله عَلَيْه وَسَلَّمَ إِيَّاهَا لِنَفْسِهِ قَاطِعًا لِكُلِ هَذِهِ الْمَقَاسِدِ الْمُتَخَوَّفَةِ ، وَمَعَ هَذَا فَعَوَّضَ دَحْيَةً عَنْهُ أَلَهُ اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ إِيَّاهَا لِنَفْسِهِ قَاطِعًا لِكُلِ هَذِهِ الْمُقَاسِدِ الْمُتَخَوَّفَةٍ ، وَمَعَ هَذَا فَعَوَّضَ دَحْيَةً عَنْهُ الله اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ إِيَّاهَا لِنَفْسِهِ قَاطِعًا لِكُلِ هَذِهِ الْمُقَاسِدِ الْمُتَخَوَّفَةِ ، وَمَعَ هَذَا فَعَوَّضَ دَحْيَةً عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله اللهُ الله عَلَيْه وَسَلَّمَ الْتَعَالَ لَكُولُ هَذِهِ الْمُقَاسِدِ الْمُعَتَظُوفَةً ، وَمَعَ هَذَا فَعَوْ ضَالَهُ الْمُقَالِ اللّهُ الْمُولِ الْعَلَولُ الْمُولِ اللهُ الْعَلَامُ اللّهُ الْعَلَا لَهُ اللّهُ الْمُ اللّهُ الْعَلَا لَهُ اللّهُ اللّهُ الْمُعَالِقُولُ اللّهُ الْمُ الْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَلَمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَلَمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

(٢) صَنَع الْجَارِيَةَ - بِالتَّخْفِيْف وَالتَّشْدِيْد- أَحْسَنَ إِلَيْهَا حَتَّى سَمِنَتْ.

وَتُهَيِّئُهَا (١) وَتَعْتَدُّ (٢) في بَيْتِهَا .

فَخَرَج بِهَا ، أَوْ جَعَلَهَا خَلْفَ ظَهْرِهِ ، فَلَمَّا نَزَلَ ضَرَبَ عَلَيْهَا الحِجَابِ فَتَزَوَّجَهَا ، وَجَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا ،وَأَقَامَ ثَلَاثَةَ أَيَّام حَتَّى أَعْرَسَ بِهَا (٣) ، وَكَانَتْ فِيمَنْ ضُرِبَ عَلَيْهَا الْحِجَابُ.

وَفِي رَوَايَة عَنْ أَنَس بْنِ مَالِكِ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- قَالَ : « فَخَرَجَ بَهَا حَتَّى ۚ بَلَغْنَا سَدَّ الصَّهْبَاء ۚ (١) حَلَّتْ (٥) ۚ فَبَنَى بَهَا رَسُولُ اللَّهِ –صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ثُمَّ صَنَعَ حَيْسًا (١) في نِطَع (٧) صَغِيرٍ.

(١) تُهَيِّئُهَا: أَيْ ؛ تُزِيِّنُهَا وَتُجَمِّلُهَا عَلَى عَادَةِ العَرُوسِ بِمَا لَيْسَ بِمَنْهِيِّ عَنْهُ: مِنْ وَشْمٍ، وَوَصْلِ ، وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ .

(٢) تَعْتَدُّ؟ أَيْ : يَّسْتَبْرِئُ بَحَيْضَةٍ ؟ فَإِنَّهَا كَانَتْ مَسْبِيَّةً يَجِبُ اسْتِبْرَاؤُهَا .

(٣) قَالَ الحَافِظُ فِي ﴿الفَتْحِ» عِنْدَ شَرْحِهِ لِحَدِيْثِ (٨/ ٢٤٦): ﴿ الْمُرَادُ:أَنَّهُ أَقَامَ فِي الْمَنْزِلَةِ الَّتِيَ أَغْرَسَ بِهَا فِيهَا ثَلَاثَةَ أُيَّامً ِ، لَا أَنَّهُ سَارَ ثَلَاثِةَ أَيَّام ثُمَّ أَغْرَسَ ؛ لأَنَّ فَى حَدِيَثِ سُوَيْدِ بْنِ النُّعْمَانَ الْمَذْكُورِ فِيُّ أَوَّل غَزْوَةٍ خَيْبَرَ أَنَّ الصُّهْبَاءَ قَريبَةٌ من خَيْبَرَ "، وَبَيَّنَ اَبْنُ سِعْدِ فِي حَدِيثِ ذَكَرَهُ فِي تَرْجَمَتِهَا أَنَّ الْمَوْضِعَ الَّذِي بَنَى بِهَا فِيهِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ

(٤) الصَّهْبَاءِ: -بزُّنَةِ الحَمْرَاءِ- مَوْضِع قُرْبَ خَيْبَرَ ، عَلَى بُعْد بَرِيْدِ مِنْهَا .

(٥) حَلَّتْ ؟ أَيْ : َ طَهُرَتْ مِنْ حَيْضِهَا . (٦) الحَيْس: الخَلْطِ، وَبَائِهُ بَاع ، وَمِنْهُ سُمِّيَ الحَيْسِ ، وَهُوَ تَمْرٌ مَنْزُوعِ النَّوَى ، يُخْلَطُ بِسَمْنٍ

(٧) التَّحِيسَ. الْحَكَمَّ وَبَهِ بِهِ عَلَى وَرَبِّهُ السَّعِي اللَّهِ مَوْ الْمُورَى الْرَقِ الْمُ الْمُورَة وَأَقَطَ ، (أَيْ: لَبَنِ مُجَفَّفُ مُطْبُوحٍ) وَرُبَّهَا جُعِلَ فِيهِ سَوِيقًا . (٧) النَّطُع - بِكُسْرِ النَّونَ وَفَتْحَهَا مَعَ فَتْحِ الطَّاءَ وَإِسْكَانِهَا ، أَرْبَعُ لُغَاتِ ، أَفْصَحُهُنَّ كَسْرُ النَّونُ مَعَ فَتْحِ الطَّاءِ - : بِسَاطٍ مِنْ جِلْدٍ ، تُوضَعُ عَلَيْهِ أَطْعِمَةُ الوَلاَئِمِ ، والجَمْعُ أَنْطُعٌ، وَأَنْطَاعٌ ، وُنُطُوعٌ.

ثُمَّ قَالَ لِي : آذِنْ (١) مَنْ حَوْلَكَ».

وَفِي رِوَايَة : فَلَمَّا أَصْبَحَ قَالَ رَسُولُ الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : « مَنْ كَانَ عِنْدَهُ فَضْلُ (٢)زَادِ فَلْيَأْتِنَا بِهِ » .

فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَجِيءُ بِفَضْلِ التَّمْرِ وَفَضْلِ السَّويق (٣) حَتَّى جَعَلُوا منْ ذَلكَ سَوَادًا حَيْسًا، فَجَعَلُوا يَأْكُلُونَ مِنْ ذَلِكَ الْحَيْس، وَيَشْرَبُونَ مِنْ حِيَاضِ إِلَى جَنْبِهِمْ مِنْ مَاءِ السَّهَاءِ ، فَكَانَتْ تِلْكَ وَلِيمَةَ رَسُولِ الله ﴿ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَى صَفِيَّةً ﴾ .

وَقَالَ النَّاسُ: لَا نَدْرِي أَتَزَوَّجَهَا أَمْ اتَّخَذَهَا أُمَّ وَلَد (١) ، قَالُوا: إِنْ حَجَبَهَا فَهِيَ امْرَأْتُهُ ، وَإِنْ لَمْ يَحْجُبْهَا فَهِيَ أُمُّ وَلَدِ ، فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَرْكَبَ حَجَبَهَا فَقَعَدَتْ عَلَى عَجُزِ الْبَعِيرِ (٥) ، فَعَرَفُوا أَنَّهُ قَدْ تَزَوَّجَهَا .

ثُمَّ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ ، قَالَ فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

<sup>(</sup>٢) الفَضْل - بِالفَتْح - البَقِيَّةُ مِنَ الشَّيْءِ ، والجَمْعُ فَضُولٌ . (٣) الشَّوِيقِ - بِزِنَةِ الأَمِيْرِ ، وِالصَّادِ فِيْهِ لُغَة لِمَكَانِ المُضَارَعَة -: مَا يُتَّخَذُ مِنْ دَقِيْقِ القَمْحِ وَ إِلشَّعِيْرَ، وَاللَّجَمْعُ أَسُوقَةٌ.

<sup>(</sup>٥) عَجُزُ الشَّيْءَ -مُثَلَّثَةَ ، وَكَنْدُسِ ، وَكَتِفٍ ، يُذْكَرُ وَيُؤَنَّثُ- مُؤَخَّرُهُ ، وَالجَمْعُ أَعْجَازٌ.

وَسَلَّمَ - يُحَوِّي (١) لَهَا وَرَاءَهُ بِعَبَاءَةٍ ثُمَّ يَجْلِسُ عِنْدَ بَعِيرِهِ ، فَيَضَعُ رُكْبَتَهُ وَكَبَتَهُ وَكَبَتِهُ ؟ حَتَّى تَرْكَبَ .

فَانْطَلَقْنَا حَتَّى إِذَا رَأَيْنَا جُدُرَ الْمَدِينَةِ هَشِشْنَا (٢) إِلَيْهَا فَرَفَعْنَا (٣) مَطِيَّنَهُ ، وَرَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -مَطِيَّتَهُ ، قَالَ: وَصَفِيَّةُ خَلْفَهُ ، قَدْ أَرْدَفَهَا (٥) رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - .

قَالَ: فَعَثَرَتْ مَطِيَّةُ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَصُرِعَ (1) وَصُرِعَتْ مَطِيَّةُ رَسُولُ اللهِ عَدْ مِنْ النَّاسِ يَنْظُرُ إِلَيْهِ وَلَا إِلَيْهَا ؛ حَتَّى وَصُرِعَتْ ، قَالَ: فَأَتَيْنَاهُ فَقَالَ: قَامَ رَسُولُ اللهِ وَسَلَّمَ- فَسَتَرَهَا ، قَالَ: فَأَتَيْنَاهُ فَقَالَ:

<sup>(</sup>١) يُحَوِّي - بَوَاو ثَقِيْلَة - ؛ أَيْ : يَجْعَلُ لَهَا حَويَّةً، وَهُوَ كِسَاءٌ تَحْشُوٌ ، يُدَارُ حَوْلَ سَنَامِ الرَّاحِلة ، يَحْفظُ رَاكِبهًا مِنَ السُّقُوط، وَيَسْتَريَّح بِالاسْتِنَادِ إِلَيْهِ ، وَالجَمْعُ حَوَايَا . (٢) هَشَشْنَا إِلَيْهَا : نَشَطْنَا وَخَفَفْنَا وَانْبَعَثَتْ نُفُوسُنَا إِلَيْهَا .

<sup>(</sup>٣) رَفَعْتِ اَلدَّابَّةُ فِي السِّيرُ: إِذَا بَلَغَتْ وَسَارَتْ اَلسَّيْرَ المَرْفُوعِ، وَهُوَ فَوْقَ المَوْضُوعِ وَدُونَ اَلعَدُو والجَرْي، وَرَفَعْتُهَا أَنَا - لَازِمٌ مُتَعَدِّ - إِذَا حَمَلْتُهَا عَلَى المَرْفُوعِ مِنَ السَّيْرِ،

<sup>(</sup>٤) الْمَطِيَّ - بَرْنَة الغَنِيِّ - جَمْعُ مَطِيَّة ، وَهِيَ الدَّابَةُ مُطْلَقًا ، سُمِّيَتْ مَطِيَّةً؛ لأَنَّكَ تَرْكَبُ مَطَاهَا (أَيُّ ظُهْرَهَا) ، أَوْ لأَنَّهَا تَمُّطُو فِي سَيْرِهَا (أَيْ تُسْرِعُ) ، وتُجْمَعُ - أَيْضًا - عَلَى مَطِايَا ، وَيَكُونُ المَطِيُّ - أَيْضًا - وَاحِدًا ، يُذَكَّرُ وَيُؤَنِّثُ .

<sup>(</sup>٥) أَرْدَفَهَا: أَرْكَبَهَا خَلْفَهُ.

<sup>(</sup>٦) صُرِعَ الرَّجُلُ عَنْ ظَهْرِ دَابَّتِهِ : إِذَا سَقَطَ عَنْهَا .

« لَمْ نُضَرَّ » ، فَدَخَلْنَا الْلَدِينَةَ فَخَرَجَ جَوَارِي نِسَائِهِ (١) يَتَرَاءَيْنَهَا (٢) ، وَيَشْمَتْنَ (٣) بِصَرْعَتِهَا.

وَفِي رَوَايَة : « قَالَ فَعَثَرَتْ النَّاقَةُ الْعَضْبَاءُ (١) وَنَدَرَ (٥) رَسُولُ اللَّهُ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَنَدَرَتْ فَقَامَ فَسَتَرَهَا وَقَدْ أَشْرَفَتْ (١) النِّسَاءُ ، فَقُلْنَ أَبْعَدَ اللهُ الْيَهُوديَّةَ! » .

#### فَضَائلُهَا -رَضي اللّهُ عَنْهَا-:

#### ١ ـ اعِتِذَارُ النَّبِيِّ \_صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \_ إلَيْهَا :

وعَن ابْن عُمَرَ-رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا -، قَالَ: كَانَ بِعَيْنَيْ صَفِيَّةً خُضْرَةٌ، فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: مَا هَذِهِ الْخُضْرَةُ بِعَيْنَيْكِ؟، فَقَالَتْ: قُلْتُ لِزَوْجِي: إِنِّي رَأَيْتُ فِيهَا يَرَى النَّائِم قَمَرًا

<sup>(</sup>١) جَوَاري نِسَائِهِ : أَيْ: أَيْ صَغِيرَاتُ الْأَسْنَانِ مِنْ نِسَائِهِ ، جَمْعُ جَارِيَةٍ ، وَهِيَ فَتَيَّةُ النِّسَاءِ .

<sup>(</sup>٢) يَتَرَاءَيْنَهَا: يَنْظُرْنَهَا.

<sup>(</sup>٣) الشَّهَاتَةُ: الفَرَحُ بِبَلِيَّة تَنْزِلُ بِمَنْ تُعَادِيهِ ، وَبَابُهُ سَلَمَ. (٤) الْعَضْبَاءُ - بِزِنَةِ البَيْضًاءِ - لَقَّبُ نَاقِةِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -.

<sup>(</sup>٥) نَدَرَ- وَبَائِهُ دَّخَلَ - : سَقَطَ .

<sup>(</sup>٦) أَشْرَفَ المَكَانَ : إِذَا عَلاَهُ .

وَقَعَ فِي حِجْرِي ؟ فَلَطَمَنِي، وَقَالَ: أَتُرِيدِينَ مَلِكَ يَثْرِبَ (١) ؟! .

قَالَتْ: وَمَا كَانَ أَبْغَضُ إِلَيَّ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ، قَتَلَ أَبِي وَزَوْجِي، فَمَا زَالَ يَعْتَذِرُ إِلَيَّ، فَقَالَ: « يَا صَفِيَّةُ إِنَّ أَبَاكِ أَلَّبَ (٢) عَلَيَّ الْعَرَبَ، وَفَعَلَ وَفَعَلَ حَتَّى ذَهَبَ ذَاكَ مِنْ نَفْسِي ﴾ (٣) .

#### ٢\_ أُنَّهَا مِنْ نَسْلِ هَارُونَ بْنِ عِمْرَانَ أَخِي مُوسَى ــ ﷺ ـ :

عَنْ أَنَس -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -قَالَ: بَلَغَ صَفِيَّةَ أَنَّ حَفْصَةَ قَالَتْ بِنْتُ عَهُ وَسَلَّمَ -وَهِيَ عَهُ وَسَلَّمَ -وَهِيَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -وَهِيَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -وَهِيَ تَبْكِي ، فَقَالَ: « مَا يُبْكِيكِ ».

فَقَالَتْ : قَالَتْ لِي حَفْصَةُ : إِنِّي بِنْتُ يَهُودِيٍّ .

فَقَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : « إِنَّكِ لَابْنَةُ نَبِيٍّ ، وَإِنَّ عَمَّكِ لَنَبِيُّ ، وَإِنَّكِ لَتَحْتَ نَبِيٍّ ، فَفِيمَ تَفْخَرُ عَلَيْكِ » .

<sup>(</sup>١) يَثْرِبَ - بِزِنَة يَضْرِبِ- اسْمُ مَدِيْنَةُ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَدِيْمَة ، سُمِّيَتْ باسم رَجُلِ مِنَ الْعَالِقَةَ ، فَغَيَّرَهَا وَسَمَّاهَا طَيْبَةَ وَطَابَة كَرَاهِيَةَ التَّشْرِيْبِ ، وَهُوَ اللَّوْمُ وَالتَّعَيرُ. (٢) التَّالِيْب: التَّحْرِيْضُ وَإِلإفْسَاد .

<sup>(</sup>٣)(صَحِيْحٌ): أَخْرَجَهُ الطَّبَرَ إِنِيُّ فِي «الكَبِيْر»(٢٤/ ٦٧)، وَقَالَ عْنَهُ الهَيْثَمِيُّ فِي «المَجمع»: وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيْحِ، وَصَحَحَهُ الأَلْبَانِيُّ فِي «الصَّحِيْحَة» (٢٧٩٣).

14.

جَبِنَيَانِكُ صَطَفِي

ثُمَّ قَالَ : « اتَّقِي اللَّهَ يَا حَفْصَةُ» (١) .

#### وَفَاتُهَا \_رَضِي اللهُ عَنْهَا\_ :

تُوُفِّيَتْ -رَضِيَ اللهُ عَنْهَا- فِي خِلافَةِ مُعَاوِيَةَ سَنَةَ خَمْسِيْنَ (١) فِي رَمَضَانَ (٣) ، وَدُفِنَتْ بِالبَقِيْعِ، وَقَدْ أَوْصَتْ بِثُلُثٍ لِأَخٍ لَهَا يَهُودِيًّ، وَكَانَ ثَلاَثِيْنَ أَلْفًا (١).

<sup>(</sup>١) (صَحِيْحٌ): أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ (٣/ ١٣٥) ، والتِّرْمِذِيُّ (٣٨٩٤)، وَصَحَّحَهُ الأَلْبَانِيُّ فِي «الهُشْكَاة» (٦١٨٣).

<sup>(</sup>٢) «أَنْسَابُ الأَشْرَاف» لِلبَلاذري (١/ ٤٤٤) ، وَهَذَا مَا رَجَّحُهُ ابْنُ حَجَرٍ فِي «الفَتْحِ»، (٤/ ٤١٤) . وابْنُ كَثِيْرَ فِي «البِدَايَة» (٨/ ٤١٦) .

<sup>(</sup>٣) «طَبَقَات ابْن سَعْدِ» (٨/ ٢٨).

<sup>(</sup>٤) «السِّيَر» (٢/ ٣٦١).

#### مَيْمُونَةُ بِنْتُ الحَارِثِ الهِلالِيَّةُ العَامِرِيَّةُ

#### \_\_\_\_\_

#### نَسَبُهَا -رَضِي اللَّهُ عَنْهَا- :

هِيَ أُمُّ الْمُؤْمِنِيْنَ مَيْمُونَةُ (١) بِنْتُ الحَارِثِ بْنِ حَزْنِ بْنِ بَجَيْرِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ حَزْنِ بْنِ بَجَيْرِ بْنِ الْهُولِالِيَّةُ الْهُلَالِيَّةُ الْهَلَالِيَّةُ الْهَلَالِيَّةُ الْعَامِرِيَّةُ (٢). الْعَامِرِيَّةُ (٢).

وَأُمُّهَا :هِنْدُ بِنْتُ عَوْفِ بْنِ زُهَيْرِ بْنِ الْحَارِثِ الْهِلاَلِيَّةُ (٣).

#### قَصَّةُ الزُّواجِ الْمُبَارَكِ ؛

كَانَتْ قَبْلَ رَسُولِ اللهِ -صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- تَحْتَ مَسْعُودِ بْنِ عَمْرو الثَّقَفِيِّ، فَفَارَقَهَا ، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا أَبُو رُهْمِ ابْنُ عَبْدِ العُزَّى فَتُوْفِي عَنْهَا ، فَتَزَوَّجَهَا رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ، وَهِيَ آخِرُ

<sup>(</sup>١) أَخْرَجَ الحَاكِمُ بِسَنَدِه (٤/ ٣٠)، وَصَحَّحَهُ وَوَافَقَهُ الذَّهَبِيُّ (٣٥٦/٤)، مَنْ حَدِيْثِ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - « كَانَ اسْمُ مَيْمُونَةَ بَرَّةَ ، فَسَمَّاهَا النَّبِيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- مَيْمُونَةَ ﴾.

مَيْمُونَةُ مُشْتَقَّةٌ مِنَ اليُّمْنِ ، وَهُوَ البَرَكَةِ ، وَالمَيْمُونُ : الْمُبَارَكُ .

<sup>(</sup>٢) «السَّبُر» (٢/ ٢٣٨).

<sup>(</sup>٣) «أَزْوَاجُ النَّبِيِّ-صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - » لِلدِّمَشْقِيِّ (ص ١٩٧ ).

امْرَأُةِ تَزَوَّجَهَا (١).

عَنِ ابْنِ شِهَابِ -رَحِمُهُ اللهُ - قَالَ: ﴿ خَرَجَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنَ الْعَامِ القَابِلِ (٢) إِلَى مَكَّةَ مُعْتَمِرًا فِي ذِي القَعْدَةِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنَ الْعَامِ الْقَابِلِ (٢) إِلَى مَكَّةَ مُعْتَمِرًا فِي ذِي الْقَعْدَةِ سَنَةَ سَبْع ، حَتَّى إِذَا بَلَغَ يَأْجِجَ (٣) ، بَعَثَ جَعْفَرَ بْنَ أَبِي طَالِبِ بَيْنَ يَدَيْهِ إِلَى مَيْمُونَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ بْنِ حَزْنِ الْعَامِرِيَّةِ ، فَخَطَبَهَا عَلَيْهِ ، فَجَعَلَتْ أَمْرَهَا إِلَى الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْطِّلِبِ (٤) .

فَزَوَّجَهَا العَبَّاسُ رَسُولَ اللهِ حَمَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَأَصْدَقَهَا عَنْهُ أَرْبَعَهَا يَقَ دِرْهَم (٥).

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ: تَزَوَّجَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلْيُهِ وَسَلَّمَ - مَيْمُونَةَ فِي عُمْرَةِ الْقَضَاءِ» (٦).

عَنْهُ - أَيْضًا - قَالَ : تَزَوَّجَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- مَيْمُونَةَ

<sup>(</sup>١) يعْنِي : مِمَّنْ دَخَلَ بِهَا . انْظُر : «المُسْتَدْرك» (٤/ ١١٤) .

<sup>(</sup>٢) مِنَ العَامَ القَابِلِ؛ أَيْ : مِنْ عُمْرَةِ الْحَدَيْبَيَةِ، وَالَّتِي كَانَ مِنْ شُرُوطِ الصَّلْحِ فِيهَا أَنْ يَرْجِعَ ، وَيَأْتِيَ فِي العَامِ القَابِلِ، وَكَانَتْ فِي ذِي القَعْدَةِ - أَيْضًا-.

<sup>(</sup>٣) يَأْجِجَ : بِتَثْلَيْثُ الجِيْمَ - مَكَانَ عَلَى بُعْدِ ثَهَانِيَةً أَمْيَالٍ مِنْ مَكَّةَ ، وَبالقُرْب مِنْ التَّنْعِيْم.

<sup>(</sup>٤) أَخْرَجُهُ أَبُو عُمَر فِي «الاسْتيعَاب» (٤/ ١٩١٧). ً

<sup>(</sup>٥) (سِيْرَة ابْن هِشَامِ) (٤/ ٢٨٧).

<sup>(</sup>٦) أُخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ (٤٢٥٩).

وَهُوَ ثُخُرهٌ (١)، وَبَنَى بِهَا وَهُوَ حَلَالٌ، وَمَاتَتْ بِسَرِفَ (١) »(٣).

#### فَضَائلُهَا -رَضي اللّهُ عَنْهَا- :

#### وَصَفَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۖ بِأَنَّهَا مُوْمِنَةٌ :

عَنْ ابْنِ عَبَّاسِ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله ِ -صَلَّى اللهُ

(١) بَلْ قَدْ صَحَّ أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ حَلاَلُ، فَعَنْ أَبِي رَافِع - فِي التَّرْمِذِي (٨٤١) - قَالَ : ﴿ تَزَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-مَيْمُونَةَ وَهُوَ حَلَالٌ وَبَنَى بِهَا وَهُوَ حَلَالٌ وَكُنْتُ أَنَا الرَّسُولَ فِيمَا بَيْنَهُمَا ﴾ .

قَالَ ابْنُ عَبْد البَرِّ فِي «اَلْتَمْهِيْد » (٣/ ١٥٢-١٥٣) فِي اَلْجَمْع بَيْنَ الرَّوَايَتُنْ : «والرِّوَايَةُ : أَنَّ رَسُولُ اللَّه -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّم - « تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ حَلَالً » مَتَوَاترةٌ بِعَيْنِهَا عَنْ مَيْمُونَة ، وَعَنْ أَبِي رَافِع مَوْلَى النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّم - ، وَهُوَ ابْنُ أُخْتِهَا - وَهُوَ قُولُ وَعَنْ شَلَيْمَانَ بْنِ يَسَارِ مَوْلاَهَا ، وَعَنْ يَزِيْدَ بْنِ الأَصَمِّ - وَهُوَ ابْنُ أُخْتِهَا - وَهُو قُولُ سَعِيْد بْنِ المُسَيِّب، وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، وَأَبِي بَكُر بْنِ عَبْد الرَّحْمَن ، وَابْن شَهَاب، وَجُمْهُورَ عُلَمَاء المَديْنَة: أَنَّ رَسُولَ اللَّه -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّم - لَمْ يَنْكُحْ مَيْمُونَة وَهُو حَلَالٌ - إِلَّا عَبْد الله بْنَ عَبَّاسٍ » اهـ . وَهُو رَحَلًا لُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم - « نَكَحَ مَيْمُونَة وَهُو حَلَالٌ - إِلَّا عَبْدَ الله بْنَ عَبَّاسٍ » اهـ . وَفِي «صَحِيْح مُسْلِم» عَنْ مَيْمُونَة « أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم - " تَزَوَّجَهَا وَفِي «صَحِيْح مُسْلِم» عَنْ مَيْمُونَة « أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم - " تَزَوَّجَهَا وَفِي «صَحِيْح مُسْلِم» عَنْ مَيْمُونَة « أَنَّ رَسُولَ اللَّه حَلَيْه اللَّه عَلَيْه وَسَلَّم عَنْ مَيْمُونَة « أَنَّ رَسُولَ اللَّه حَلَي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم - " تَزَوَّجَهَا

وَقَالُ الحَافِظُ فِي «الفَتْح» عِنْدَ شَرْح حديث ابْن عَبَّاسِ (١١٤): وَقَدْ عَارَضَ حَدِيثَ ابْنَ عَبَّاسِ (١١٤): وَقَدْ عَارَضَ حَدِيثَ ابْنَ عَبَّاسِ حَدِيثُ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ ، وَيُخْمَعُ بِيْنَهُ وَبَيْنَ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ بِحَمْلِ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَلَى أَنَّهُ مِنْ خَصَائِصِ وَيُجْمَعُ بِيْنَهُ وَبَيْنَ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَلَى أَنَّهُ مِنْ خَصَائِصِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ » اهِ . .

(٢) بِسَرِفَ - بِزِنَة كَتِفَ- مَوْضِع قُرْبَ التَّنْعِيْم.

<sup>(</sup>٣) أَخْرَجَهُ البُخَّارِيُّ (١٢٨٠)، وَمُسْلِمٌ (١٤٨٦/٥٥) مُخْتَصَرًا.

عَلَيْه وَسَلَّمَ - : « الْأَخُواتُ الأَرْبَع مَوْمِنَاتٌ: أُمُّ الفَضْل، وَمَيْمُونَةُ، وَأَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ - أَخْتُهُنَّ لِأُمَّهِنَّ - مُؤْمِنَاتٌ » (١) .

#### وَفَاتُهَا \_رَضِي اللهُ عَنْهَا\_:

تُوُفِّيَتْ -رَضِيَ اللهُ عَنْهَا- سَنَةَ إحْدَى وَخَمْسِيْنَ (٢) بِسَرِفَ ، في مَوْضِع قُبَّتِهَا الَّتِي ضَرَبَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-حِيْنَ البنَاءِ بهَا.

فَعَنْ عَطَاءٌ قَالَ : حَضَرْنَا مَعَ ابْن عَبَّاس جِنَازَةَ مَيْمُونَةَ بِسَرِفَ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاس : « هَذِهِ زَوْجَةُ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَإِذَا رَفَعْتُمْ نَعْشَهَا فَلَا تُزَعْزِعُوهَا (٣)، وَلَا تُزَلْزِلُوهَا (١٤)، وَارْفُقُوا » (٥٠).

وعَنْ يَزِيْدَ بِنِ الْأَصَمِّ قَالَ: ﴿ دَفَنَّا مَيْمُوْنَةَ بِسَرِفٍ، فِي الظُلَّةِ (١٠)

<sup>(</sup>١) (حَسَنُ): أَخْرَجَهُ الحَاكِمُ (٤/ ٣٢-٣٣) ، وَابْنُ سَعْد فِي «الطَّبَقَات» (٨/ ٩٨)، وَصَحَّحَهُ الأَلْبَانِيُّ فِي «صَحِيْحِ الجَامع» (٢٧٦٣) ، وَشَيْخُنَا الوَادِعِيُّ فِي «الجَامع

<sup>(</sup>٢) هَذَا اللَّذِي رَجَّحَهُ النَّوَوِيُّ فِي «تَهْذِيْبِهِ» (٣٥٦/٢) ، وَابْنُ كَثِيْرِ فِي «البِدَايَة»

<sup>(</sup>٣) الزَّغْزِعَة: تَحْرِيْك الشَّيْءِ الَّذِي يُرْفَعُ .

<sup>(</sup>٤) الزَّكْزَلَة: الأَضْطَرَاب.

<sup>(</sup>٥) أَخْرَجُهُ البُخَارِيُّ (٥٠٦٧)، وَمُسْلِمٌ (٥٨/١٤٦٥) . (٦) الظُلَّة -بِالضَّمَ- : كُلِّ مَا أَظَلَّكَ ، وَالجَمْعُ ظُلَلٌ ، والمُرَادُ بِالظُّلَّةِ هُنَا : الشَّجَرَةِ .

جَيناك لِمُصَطِّ

الَّتِي بَنَى بِهَا فِيْهَا رَسُوْلُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - » (١).

وَعَنْهُ - أَيْضًا - قَالَ : «صَلَّى عَلَيْهَا ابْنُ عَبَّاسٍ، وَنَزَلَ فِي قَبْرِهَا عَبْد الرَّحْمَنِ بْنُ خَالِدِ بْنِ الوَلِيْدِ ، وَعُبَيْدُ اللهِ الخَوْلَانِي ، وَيَزِيْدُ بْنُ الأَصَمِّ (٢)» (٣).

ابْن عَبَّاس، وَأَمَّا عُبَيْدُ اللهِ الْخَوَلاَنِيَ قَكَانَ فِي حَجْرِهَا . انْظُّرِ: ﴿ الْفَتْحِ ﴾ (١٠/ ١٤١).

<sup>(</sup>٣) (َصَحِيْحٌ): أَخْرَجَهُ ابْنُ سَعِيْدٍ ، وَصَحَّحَ إِسْنَادَهُ الحَافِظُ فِي «الفَّتْح» (١٤١/١٠).



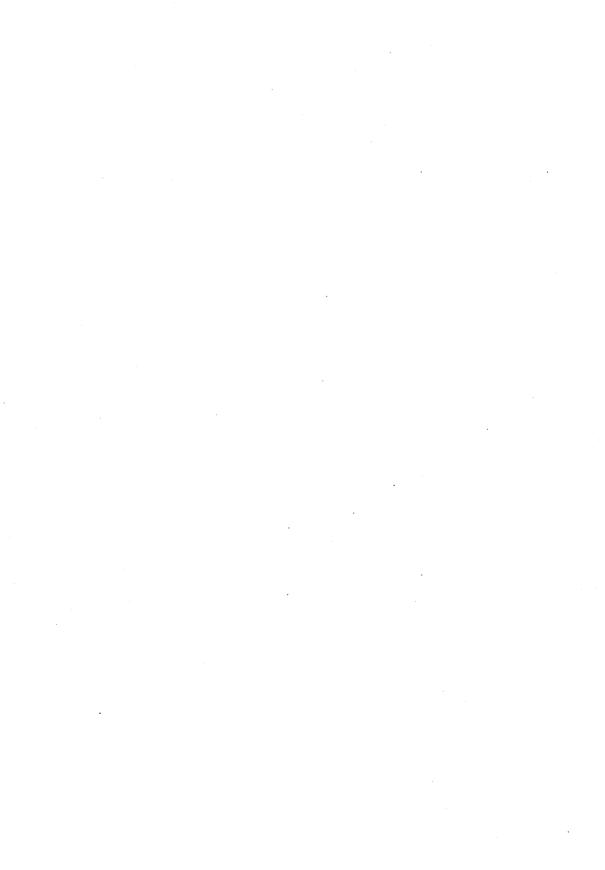

# فهائس والمائد

| كَلِمَــةُ شُكْــركَلِمَــةُ شُكْــر                           |
|----------------------------------------------------------------|
| خَدِيْجَةُ الطَّاهِرَةُ ابْنَةُ خُوَيْلِدٍ القُرَشِيَّةُ الأَ  |
| نَسَبُهَا -رَضِيَ اللهُ عَنْهَا-:                              |
| مَوْلُدُهَا وَنَشْأَتُهَا :                                    |
| زَوَاجُهَا -رَضِيَ اللهُ عَنْهَا-:                             |
| قِصَّةُ الزَّوَاجَ الْمُبَارَكِ :                              |
| ُ<br>وَلَدُهَا مِنْ رَسُولِ اللهِ -ﷺ- :                        |
| فَضَائِلُهَا -رَضِيَ اللهُ عَنْهَا-:                           |
| ١ - أَنَّ جِبْرِيلَ - سَيِّةِ - أَبْلَغَهَا السَّلَامَ مِنْ وَ |
| ٢- أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - أُمِرَ أَنْ يُبَشِّرَهَا بِبَيْتٍ    |
| ٣- أَنَّهَا مِنْ أَفْضَلِ نِسَاءِ الْعَالَمِيْنَ وَكُمَّلِهِ   |
| ٤ - أَنَّهَا خَيْرُ نِسَاءَ هَذِهِ الْأُمَّةِ :                |
|                                                                |

|                                                       |                                                         | <del></del>                         |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| نو <b>رد. در </b> | اءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَمِنْ سَيِّدَاتِهِنَّ :.         | ٥- أَنَّهَا مِنْ أَفْضَل نِسَا      |
| ، فِي أُوَّلِ                                         | نَ إِلَى الْإِسْلاَمِ وَلَهَا مَقَامٌ صِدْقٍ            | ٦- أَنَّهَا أُوَّلُ مَنْ أَجَابَ    |
| 19                                                    |                                                         | البِعْثَةِ:                         |
| وَمَاهًا لَه: ٢٤                                      | لَى مَرْضَاتِهِ - ﷺ - وَبَذْكُمَا نَفْسَهَا             | ٧-مُبَادَارَتُهَا الدَّائِمَةُ إِلَ |
|                                                       | نِسَاءِ رَسُولِ الله - ﷺ عِنْدَهُ                       |                                     |
| ۲٦                                                    | - لَمْ يَتَزَوَّجْ عَلَيْهَا حَتَّى مَاتَتْ:            | أ - أَنَّ النَّبِيَّ - عَالِمُ      |
| ۲۷                                                    | عَلَيْهِا بَعْدَ مَوْتِهَا: عَلَيْهَا بَعْدَ مَوْتِهَا: | ب-كَثْرَة ذِكْرِهِ-                 |
|                                                       | ولِ اللهِ -ﷺ- مِنْهَا إِلَّا إِبْرَاهِيمَ               |                                     |
|                                                       | سُولِ اللهِ-ﷺ-فِيهَا إِلَى يَوْمِ القِبَ                | •                                   |
| ٣٥                                                    |                                                         | وفَاتُهَا -رَضِيَ اللهُ عَنْهَ      |
| ٣٨                                                    | نِيَّةُ العَامِرِيَّةُ                                  | سَوْدَةُ بِنْتُ زَمْعَةَ القُرَثِ   |
| ٣٨                                                    |                                                         | نَسَبُهَا -رَضِيَ اللهُ عَنْهَ      |
| ٣٨                                                    | ••••••                                                  | وَأُمُّهَا:                         |
| ٣٨                                                    | نْهَا-:                                                 | زَوَاجُهَا -رَضِيَ اللهُ عَا        |
| ٣٩                                                    | ••••••                                                  | قِصَّةُ الزَّوَاجِ الْمُبَارَكِ:    |
| ٤٢٠                                                   | ينْهَا-:                                                | فَضَائلُهَا- رَضِيَ اللهُ عَ        |

| ١ - التِماسُهَا رِضا رَسُولِ اللهِ - اللهِ - اللهِ عَائِشَارِهَا حِبَّتُهُ عَائِشة بِيَوْمِهَا: ٢٢             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٢- شِدَّةُ اتِّبَاعِهَا لِأَمْرِهِ - عِللهِ- :                                                                 |
| ٣- أَنَّهَا كَانَتْ ذَاتَ هَدْيٍ حَسَنٍ:                                                                       |
| ٤- أَنَّهَا كَانَتْ ذَاتَ كَرَمٍ وَزَهَادَةٍ:٥٤                                                                |
| وَفَاتُهَا -رَضِيَ اللهُ عَنْهَا-ً:                                                                            |
| عَائِشَةُ الصِّدِّيْقَةُ ابْنَةُ الصِّدِّيْقِ القُرَشِيَّةُ التَّيْمِيَّةُ التَّيْمِيَّةُ                      |
| نَسَبُهَا -رَضِيَ اللهُ عَنْهَا-: أَسَبُهَا -رَضِيَ اللهُ عَنْهَا-:                                            |
| مَوْلِدُهَا -رَضِيَ اللهُ عَنْهَا-:                                                                            |
| كُنْيَتُهَا -رَضِيَ اللهُ عَنْهَا-:                                                                            |
| تَزَوِّيْجُ النَّبِيِّ - عَلِي - إِيَّاهَا وَبِنَاؤُهُ بِهَا:                                                  |
| قِصَّةُ الزَّوَاجِ الْمُبَارَكِ :                                                                              |
| فَضَائِلُهَا- رَضِيَ اللهُ عَنْهَا-:٤٥                                                                         |
| ١ - مَجِيء جِبْرِيْلَ - سَيِّلِة - النَّبِيَّ - النَّبِيَّ - النَّبِيَّ - النَّبِيَّ - النَّبِيَّ - النَّبِيَّ |
| ٢- أَنَّ النَّبِيَّ - عِلله ابْتُكَرَهَا دُونَ سَائِرِ نِسَائِهِ:٥٥                                            |
| ٣- أَنَّهَا زَوْجُ النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -فِي الْجَنَّة:٥٥                               |
|                                                                                                                |

| ٥- تَحَرِّي الْمُسْلِمِيْن بِهَدَايَاهُمْ يَوْمَهَا ، وَنُزُولُ الوَحْي عَلَى النَّبِيِّ - عَلَى النَّبِيِّ الْحَفْ فَيْ النَّبِيِّ الْمُسَاءِ وَفَيْ سَائِرِ الطَّعَامِ٥٥ - فَضْلَهَا عَلَى النِّساءِ كَفَضْلِ الثَّرِيدِ عَلَى سَائِرِ الطَّعَامِ٥٩ - وَضُّهُ النَّساءِ كَفَضْلِ الثَّرِيدِ عَلَى سَائِرِ الطَّعَامِ٥٩ - اَنَّهَ النَّاسِ إلَيْهِ - اللَّهِ - بَعْدَ أَيِنهَا :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ٤ - سَلامُ جِبْرِيْلُ - عَلَيْهَا:٥٦                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7- فَضْلَهَا عَلَى النَّسَاءِ كَفَضْلِ الثَّرِيدِ عَلَى سَائِرِ الطَّعَامِ: ٥٩ / أَنَّهَا أَحَبُّ النَّاسِ إِلَيْهِ - ﴿ بَعْدَ أَبِيْهَا: ١٠ مَثُهُ - ﴿ عَلَى حُبِّهَا، وحَثُهُ إِيَّاهَا عَلَى انْتَصَارِهَا لِنَفْسِهَا: ١٠ مَ خُصِيْصُهُ - ﴿ إِيَّاهَا بِالْمُسَايَرَة فِي السَّفَرِ: ١٦ مَ خُصِيْصُهُ - ﴿ إِيَّاهَا بِالْمُسَايَرَة فِي السَّفَرِ: ١٦ مَ خُصِيْصُهُ وَ ﴿ إِيَّاهَا بِالْمُسَايَرَة فِي السَّفَرِ: ١٦ مَ خُصِيْصُهُ عَلَيْ النَّبِيِّ وَ بِعَلَامَة عَلَى غَضَبِ عَائِشَة وَرضَاهَا: ١٧ مَ اللَّهُ عَارَ لَهَا فَأَنْزِلَ بَرَاءَتَهَا مِنْ فَوْق سَبْعِ سَمَوَاتٍ : ١٨ مَ اللَّهُ عَارَ لَهَا فَأَنْزِلَ بَرَاءَتَهَا مِنْ فَوْق سَبْعِ سَمَوَاتٍ : ١٨ مَ اللهُ عَنْهَا وَيَ مَا اللهُ عَنْهَا وَيَعَلَى اللهُ عَنْهَا أَيْهُ النِّسَاءِ مُطْلَقًا : ١٨ عَلَيْهِ النِّهُ عَلْمَ اللهُ عَنْهَا أَقْفَهُ النِّسَاءِ مُطْلَقًا : ١٩ مَ مَ مَنْ مَ مَوْتِهِ ، :                                                                                   |                                                                                             |
| ٧- أَنَّهَا أَحَبُّ النَّاسِ إِلَيْهِ - ﴿ بَعْدَ أَبِيْهَا:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | - فِي تُوْبِهَا دُوْنَ سَائِرِ نِسَائِهِ :٧٥                                                |
| <ul> <li>٨-حَثُّهُ - على حُبِّها، وحَثُّهُ إِيَّاها عَلَى انْتَصَارِهَا لِنَفْسِها: ٦٦</li> <li>١٠- تَخْصِيْصُهُ - عَلَى - إِيَّاهَا بِالْسَايَرَة فِي السَّفَر :</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ٦- فَضْلَهَا عَلَى النِّسَاءِ كَفَضْلِ الثَّرِيدِ عَلَى سَائِرِ الطَّعَام: ٥٩               |
| <ul> <li>١٠ - تَخْصِيْصُهُ - إِيَّاهَا بِالْمَسَايَرَة فِي السَّفَر :</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ٧- أَنَّهَا أَحَبُّ النَّاسِ إِلَيْهِ - عِلْمُ - بَعْدَ أَبِيْهَا:                          |
| <ul> <li>١٠ - تَخْصِيْصُهُ - إِيَّاهَا بِالْمَسَايَرَة فِي السَّفَر :</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ٨ - حَثُّهُ - الله - عَلَى خُبِّهَا، وحَثُّهُ إِيَّاهَا عَلَى انْتِصَارِهَا لِنَفْسِهَا: ٦١ |
| ١١ - اسْتِدْ لَالَ النَّبِيِّ - ﷺ - بِعَلَامَة عَلَى غَضَبِ عَائِشَة وَرِضَاهَا: ٢٧ - أَنَّ الله غَارَ لَهَا فَأَنْزَلَ بَرَاءَتَهَا مِنْ فَوْق سَبْع سَمَوَاتٍ : ٦٨ - ابْتِدَاؤُهُ - ﷺ - بَهَا حِينَ أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ آيَةُ التَّخييرِ ، وَحُسْنُ ١٣ - ابْتِدَاؤُهُ - ﷺ - بَهَا حِينَ أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ آيَةُ التَّخييرِ ، وَحُسْنُ ٨٦ - بَوَكَتُهَا بِتَوْسِعَةَ الله - عَزَّ وَجَلَّ - عَلَى الأُمَّة بِرُخْصَةِ التَّيَمُّمِ : . ٩٢ - بَرَكَتُهَا بِتَوْسِعَةَ الله - عَزَّ وَجَلَّ - عَلَى الأُمَّة بِرُخْصَةِ التَّيَمُّمِ : . ٩٢ - ١٠ خَتِيَارُهُ - ﷺ - الإِقَامَة عِنْدَهَا أَيَّامَ مَرَضِ مَوْتِهِ ، : ٩٤ - سَعَةُ عِلْمِهَا ، وَجَزَالَهُ بَلاَغَتْهَا أَفْقَهَ النِّسَاءِ مُطْلَقًا : ٩٥ - اسْعَةُ عِلْمِهَا ، وَجَزَالَهُ بَلاَغَتْهَا أَفْقَهَ النِّسَاءِ مُطْلَقًا : ٩٥ - اسْعَةُ عِلْمِهَا ، وَجَزَالَهُ بَلاَغَتْهَا أَفْقَهَ النِّسَاءِ مُطْلَقًا : ٩٥ - اسْعَةُ عِلْمِهَا ، وَجَزَالَهُ بَلاَغَتْهَا أَفْقَهَ النِّسَاءِ مُطْلَقًا : ٩٥ - اسْعَةُ عِلْمِهَا ، وَجَزَالَهُ بَلاَغَتْهَا أَفْقَهَ النِّسَاءِ مُطْلَقًا : ٩٥ - اسْعَةُ عِلْمِهَا ، وَجَزَالَهُ بَلاَغَتْهَا أَفْقَهَ النِّسَاءِ مُطْلَقًا : ٩٠ - سَعَةُ عِلْمِهَا ، وَجَزَالَهُ بَلاَعَتْهَا أَفْقَهَ النِّسَاءِ مُطْلَقًا : | · •                                                                                         |
| ١٢ - أَنَّ الله غَارَ لَمَا فَأَنْزَلَ بَرَاءَتَهَا مِنْ فَوْقَ سَبْعِ سَمَوَاتٍ : ٦٨ - ابْتِدَاؤُهُ - عَلِي - بِهَا حِينَ أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ آيَةُ التَّخْيِيرِ ، وَحُسْنُ جَوَابِهَا - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                             |
| ١٣ - ابْتِدَاؤُهُ - ﷺ - بِهَا حِينَ أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ آيَةُ التَّخْيِرِ ، وَحُسْنُ جَوَابِهَا - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                             |
| جَوَابِهَا -رَضِيَ اللهُ عَنْهَا -:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                             |
| <ul> <li>١٤ - بَرَكَتُهَا بِتَوْسِعَةَ الله - عَزَّ وَجَلَّ - عَلَى الأُمَّةِ بِرُخْصَةِ التَّيَمُّمِ: . ٩٢ - الْحِتِيَارُهُ - عَلَى الأُمَّةِ بِرُخْصَةِ التَّيَمُّمِ:</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | , a , a                                                                                     |
| ١٥ - اخْتِيَارُهُ - عِلَى الإِقَامَة عِنْدَهَا أَيَّامَ مَرَضَ مَوْتِهِ ، : ٩٤ مَرَضَ مَوْتِهِ ، : ٩٤ مَرَضَ مَوْتِهِ ، : ٩٥ مَرَضَ مَوْتِهِ ، : ٩٥ مَرْضَ مَوْتِهِ ، :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                             |
| ١٦ - سَعَةُ عِلْمِهَا ، وَجَزَالَهُ بَلاَغَتْهَا أَفْقَهَ النِّسَاءِ مُطْلَقًا :٩٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                             |
| ١٧ - أَنَّهَا كَانَتْ ذَاتَ زِهْد وَكَرَم وَصَدَقَة:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ١٧ - أَنَّهَا كَانَتْ ذَاتَ زِهْدٍ وَكَرَم وَصَدَقَةٍ:                                      |

| ١٠٤                  | ١٨ -أُنَّهَا كَانَتْ ذَاتَ وَرَع:                                     |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| ١٠٧                  | وَفَاتَهَا -رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ً- :                                 |
| 1.9                  | قَصِيْدٌ فِي مَنَاقِبِ أُمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ                          |
| لَهَا – (قصيدة)      | حبيبة المُصطفى عَائِشَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْ                           |
| 178                  | حَفْصَةُ بِنْتُ عَمَرَ القُرَشِيَّةُ الْعَدَويَّةُ                    |
| 178                  | نَسَبُهَا -رَضِي اللهُ عَنْهَا-:                                      |
| 178                  | مَوْلِدُهَا -رَضِي اللهُ عَنْهَا- :                                   |
| 170                  | قِصَّةُ الزَّوَاجَ الْمُبَارَكِ :                                     |
| 177                  | فَضْلُهَا -رَضَي اللهُ عَنْهَا-:                                      |
| ١٢٧                  | وَفَاتُهَا -رَضَيّ اللهُ عَنْهَا- :                                   |
|                      | زَيْنَبُ بِنْتُ خُزَيْمَةَ الهِلاَلِيَّةُ العَامِرِيَّةُ              |
| ١٢٨                  | نَسَبُهَا -رَضِي اللهُ عَنْهَا- :                                     |
| ١٢٨                  | زَوَاجُهَا -رَضِي اللهُ عَنْهَا- :                                    |
| 179                  | فَضْلُهَا -رَضِي اللهُ عَنْهَا-:<br>وَفَاتُهَا -رَضِي اللهُ عَنْهَا-: |
| 179                  | وَفَاتُهَا -رَضَى اللهُ عَنْهَا- :                                    |
| زُومِيَّةُنُومِيَّةً | أُمُّ سَلَمَةَ بِنْتُ أَبِي أُمَيَّة القُرَشِيَّةُ المَحْ             |
|                      |                                                                       |

| مِينَانِ جَارِينَ مِنْ الْمُرْتَّ     | نَسَبُهَا -رَضِي اللهُ عَنْهَا-:                        |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 1771                                  |                                                         |
| 187                                   | قِصَّةُ الزَّوَاجِ الْمُبَارَكِ :                       |
| ١٣٦                                   | فَضَائِلُهَا -رَضِي اللهُ عَنْهَا-:                     |
| 177                                   | ١- رُؤْيَتُهَا لِجِبْرِيْلَ - عَلَيْتِهِ -:             |
| 187                                   | ٢ - جَزَالَةُ رَأْيْهَا فِي قِصَّةِ الْحُدَيْبِيةِ:     |
| ١٣٨                                   | وَفَاتُهَا -رَضِي اللهُ عَنْهَا-:                       |
| 18                                    | زَيْنَبُ بِنْتُ جَحْشٍ الأُسَدِيَّةُ                    |
|                                       | نَسَبُهَا -رَضِي اللهُ عَنْهَا-:                        |
|                                       | قِصَّةُ الزَّوَاجِ المُبَارَكِ :                        |
|                                       | فَضْلُهَا -رَضِي اللهُ عَنْهَا-:                        |
| لَ فِي شَأْنِهَا قُرْآنًا يُتْلَى:١٤٧ | ٣- أَنَّ الله - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى - : أَنْزَا      |
|                                       | ٤ - بَرَكَتُهَا فِي نُزُولِ آيَةِ الحِجَابِ:.           |
| بِهِ مَا أَوْلَمُ عَلَيْهَا:١٤٨       | ٥-أَنَّ النَّبِيَّ - اللهِ - لَمْ يُولِمْ عَلَى نِسَارِ |
| لَالِ والْحُطْوَةِ :١٤٩               | ٦-أَنَّهَا كَانَتْ تُسَامِي عَائِشَةً فِي الْجَ         |
|                                       | ٧-أَنَّهَا أَطْوَلُ نِسَاءِ النَّبِيِّ - عَلِيًّ -      |
| 10.                                   | وَفَاتُهَا -رَضِي اللهُ عَنْهَا- :                      |

|                           |                                                | میران رب رصر این است.<br>میران رب رصر این است. |
|---------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 108                       | ثِ الْخُزَاعِيَّةُ الْمُصْطَلِقِيَّةُ          |                                                |
|                           |                                                | a                                              |
| 108                       |                                                | نَسَبُهَا -رَضِي اللهُ عَ                      |
| 108                       |                                                | قِصَّةُ الزَّوَاجِ الْمُبَارَكِ                |
| 107                       | عَنْهَا- :                                     | وَفَاتُهَا -رَضَي اللهُ .                      |
| 10V                       | انَ القُرَشِيَّةُ الأَمَوِيَّةُ                | أُمُّ حَبِيْبَةَ بِنْتُ سُفْيَا                |
| ١٥٧                       | عَنْهَا- :                                     | نَسَبُهَا -رَضِي اللهُ عَ                      |
| 107                       | • 9                                            | قِصَّةُ الزَّوَاجِ الْمُبَارَكِ                |
| 17                        | ، عَنْهَا-:                                    | فَضْلُهَا -رَضِي الله                          |
| 171                       | ُ عَنْهَا- :                                   | وَفَاتُهَا -رَضَي اللهُ                        |
| نيَّةُ ١٦٢                | نُضَرِيَّةُ الإِسْرَائِليَّةُ الْهَارُون       | صَفِيَّةُ بِنْتُ خُيَيِّ النَّا                |
| ١٦٢                       |                                                | نَسَبُهَا -رَضي اللهُ }                        |
| ١٦٣                       |                                                | قِصَّةُ الزَّوَاجِ الْمُبَارَكِ                |
| ١٦٨                       | للهُ عَنْهَا – :                               | فَضَائِلُهَا -رَضي ا                           |
| ١٦٨                       | -ﷺ - إِلَيْهَا :                               | ١ - اعِتِذَارُ النَّبِيِّ -                    |
| وسَى - عَلَيْتُلِة - :١٦٩ | ارُونَ بْنِ عِمْرَانَ أَخِي مُ                 | ٢- أَنَّهَا مِنْ نَسْلِ هَ                     |
| ١٧٠                       | ارُونَ بْنِ عِمْرَانَ أَخِي مُ<br>مُعَنْهَا- : | وَفَاتُهَا -رَضِي الله                         |
|                           |                                                |                                                |

| يَ سَامُ الْمُصْطَوْقُ                  | IN1                                                         |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| جَبِيَا بِالْمُصْطِفَّ                  |                                                             |
| 1 1 1 1                                 | مَيْمُونَةُ بِنْتُ الحَارِثِ الهِلالِيَّةُ العَامِرِيَّةُ . |
| 1 1 1                                   | نَسَبُهَا -رَضِي اللهُ عَنْهَا-:                            |
| 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | قِصَّةُ الزَّوَاجِ الْمُبَارَكِ :                           |
| ١٧٣                                     | فَضَائِلُهَا -رَضِي اللهُ عَنْهَا-:                         |
| ١٧٣                                     | وَصَفَهَا رَسُولُ اللهِ - عَلَيْ - بِأَنَّهَا مُؤْمِنَةٌ:   |
| ١٧٤                                     | وَفَاتُهَا -رَضِي اللهُ عَنْهَا- :                          |
|                                         | الفع سي                                                     |

# دَلِيْلِكَ إِلَى الْحَالِمَ الْحَالِمَ الْحَالِمُ الْحَلِيمُ الْحَلِيمُ الْحَلِمُ الْحَلِمُ الْحَلِمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلِمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلِمُ الْحَلْمُ الْحَلِمُ الْحَلْمُ الْحَلِمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ

تأكي*تُ* (*أَوْ يَجَبُّرُ (لِاللَّهِ فِيكُ بِي*ُرُهُ قَالِمُ *(لِأَلِيَّ إِسْ*رِيَّ عَفَااللَّهُ عَنْهُ



## و المان الذي يت

تأكيفُ ﴿ وَمِرْ كَبُرُ لِاللَّهِ فَهِيكُ بُنُ كَبُرُهُ قَالِمُ لِلْطَيَ إِسْرِيّ عَفَا اللَّهُ عَنْهُ

المُولِينِ الْهِنَا لِهِنَّا لِلْهِنِينِ الْهِنَّالِينِ الْمِنْ الْمُؤْلِينِ الْمُؤْلِينِ الْمُؤْلِينِ الْمُؤْلِقِينَ الْمُؤْلِقِينِ الْمُؤْلِقِيلِي الْمُؤْلِقِينِ الْمُؤْلِقِيلِي الْمُؤْلِقِيلِي الْمُؤْلِقِيلِي الْمُؤْلِقِيلِي الْمُؤْلِقِيلِي الْمُؤِلِي الْمُ

### جهاف المالية

تأليفُ أُ. وحِجُرُ (لِللهِ فِي كُرُ بُرُو فَي الرَّرُ الْحِرِيِّ عَفَا اللَّهُ عَنْهُ



فرن المحادث المحاور المحاور المحاور

تَدَّمَ لَهُ نَضِيلَة الشَّنِخ مِقْبِل بِن هُ الْإِي (لُولَا وَ حِيّ رُقْبِل بِن هُ الْإِلْوَا وَ حِيّ

تَقْدِيم جَنِي عَلَمَا إِلَيْمَةِ القاضِ الفَقِيْهِ مُحَمَّرُ بِنِ إِلْهِ مُحَمِّدٍ فِي الْقَاضِ الْفَقِيْهِ مُحَمِّرُ بِنِ إِلْمِيمَا لِمِينِ إِلَّهِ مِلَا فِي

نَالِيفَ لُوْبِ عَبْرِلُالِيَّ فِيهِ لِ بِن جَبْرِهِ قَالِبِّرِلُولِالِسِرِّيِّ وَيُهِ لِ بِن جَبْرِهِ قَالِبِّرِلُولِالِسِرِّيِّ

ا المرابع الم

مراز المراز الم

### الكِنْزَالْدُونُ في معرمه إن خلون معرمه إن خلون

ٮٙٲٮؽۜ*ڣ* ڔؙ*۫ۅڰڔؙۘڔؙٞۯ*ڵۊۺڝؙڶڔؙڮڮڔۘۄؙۊٙٳؠۯڵۅڮٳۺڔڲۜ عَفَااللَّهُ عَنْهُ





للإمام أبي عبد الله محمد بن مفلح المقدسي رَحِـمَهُ اللَّهُ

نسخة عليها تخريجات الشيخين

مقبِل بُن هَادِي لِيَوادِي

رحمه ٰالتکر

فاصِرالِدِّين الألْبَاني

؞ۿ؞ڎۣڽڹ ۯؙؽۼؚؠڗڒۏۺؘ؋ڹڝؙڮٲؠڮۻڔٞڡڮؘٳؠڗڒ<sup>؈</sup>ڵۺؚڔٞ

> ڮ*ڵۯؙڵڰٳڣڮٳڮڹ* ڸڡٞڶؠۼۅٙاڶڹڞڔۅٙاڵۏڒؽۼ ڔؠئنة۪؞٢٧٦٥،٥